

WWW.BOOKS4ALL.NET



# تأليف (الركتي المحلي محد العَدَّ الْعَلَّ لَكَ عِي الركتي المحلي محد العَدِّ الْعَلَّ لَكَ عِي



مام الباب الأخضر - سيدنا الحسين ١٧٥ - ٥٩ ٢٤١ - ٥٩

#### جميع التقوق منفوظة

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لمكتبة التوفيقية (القائلية - هطر) ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجرزءا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### Copyright© All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop (Cairo - Egypt) No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# المكتبة التوفيقية

القاهرة - مصر ا**لعنوان:** أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين تليفون: ٥٩٠٤ ١٧٥ – ٥٩٢٢٤١٠(٥٠٢٠٢) **فاكس** ، ٦٨٤٧٩٥٧

#### Al Tawfikia Bookshop

Cairo - Egypt

Add: in front of the Green Door Of El Hussen

Tel: (00202) 5904175 -5922410

Fax: 6847957

اشراف توفیق شعلان





# بسم الله الرحمين الرحيم

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيْتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُا رَوَّجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَءُ وَٱتَّقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِمِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آتَقُواْ آللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحراب: ٧٠ - ٧١]. أما بعد..

فلما كانت معرفة الله تعالى أول واحب على المكلف في دينه، وكانت هذه المعرفة لا تتم على الوحه الأكمل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله في خلقه، والإقرار بتلك الأسماء والصفات والأفعال المتعلقة بالرب والتي بينها المولى ﷺ كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ اخترت هذا البحث لعل الله أن ينفعني وينفع به المسلمين.

ومحاولة متواضعة مني في إيضاح عقيدة أهل السنة في الصفات، خصوصًا وأن المناهج المبتدعة والمغشوشة والضالة والمنحرفة، أصبحت لها جامعات ومدارس وكتَّاب ينشرون عقائد الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم، ولبَّسوا على المسلمين عامة، والشباب خاصة، وأصبح الكثير من أبناء المسلمين يعتقدون عقائد مخلوطة بالفلسفة وعلم الكلام، ويظنون أنها عقائد

أهل السنة، جهلاً منهم، ولما كان من أولويات الدعوة إلى الله معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وهي من أهم فروض الأعيان.

ولما كان حال المسلمين محزنًا بسبب عدم فهم المسلمين لعقيدتهم التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه.

ولما كان سبب التفرق بين المسلمين بسبب اختلافهم في العقيدة الصافية، ودخل في عقائدهم التفويض والتأويل ولما كثرت البدع واستفحل أمرها في ديار المسلمين، وكان لزامًا على طلاب العلم والعلماء أن يبينوا للناس ولا يكتموا الحقائق التي أنزلها الله على رسوله على الله على المسلمين والعلماء أن يبينوا للناس ولا يكتموا الحقائق التي أنزلها الله على المسولة المسلمين المسلم ا

اخترت هذا البحث سائلاً من الله التوفيق والسداد ومتتبعًا لنصوص الصفات في الكتاب والسنة ومحاولاً فهمها كما فهمها السلف الصالح مستنيرًا بآثارهم وأقوالهم، وجاعلاً الأدلة النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم الإهدار للأدلة العقلية (ولا أنسى حزيل شكري لمن أسهم في إخراج هذا البحث، وله مني الدعاء بظهر الغيب).



#### خطة البحث

قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وحاتمة.

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له وبينت منهجي في اعتمادي على الكتاب والسنة في أقوال السلف الصالح في بيان عقيدة أهل السنة في الصفات، ثم ذكرت حطة البحث وختمت المقدمة بالشكر لأهل الفضل بعد الله رئيل.

الباب الأول: في بيان منهج أهل السنة ووجوب اتباعه واهتمام العلماء به وإقامة الحجة على أنه الأسلم والأعلم والأحكم، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: معنى السنة في اللغة والاصطلاح، ومعنى أهل السنة وألقاب أهل السنة. المبحث الثالث: معنى الصفة في اللغة والاصطلاح.

الفصل الثاني: بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص عقيدة أهل السنة، وفيه مبحثان: المبحث الأول: نشأة مصطلح أهل السنة وتاريخ إطلاقه.

المبحث الثاني: خصائص عقيدة أهل السنة.

الفصل الثالث: بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح، وبيان قواعد التلقي والاستدلال والنظرة الصحيحة لدور العقل، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح.

المبحث التاني: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة.

المبحث الثالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة.

المبحث الرابع: الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم.

المبحث الخامس: طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم.

الباب الناني: أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات التي قام عليها وطائفة من أقوال السلف وبيان أقسام الصفات وأهم القواعد في بيان الأسماء والصفات: ويشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أهمية معرفة الأسماء والصفات.

المبحث الثاني: بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته.

المبحث الثالث: الأسس التي قام عليها معتقد السلف في بيان الأسماء والصفات.

المبحث الرابع: معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل.

الفصل الثاني: وفيه طائفة من أقوال السلف.

الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى من خلال سورة الإخلاص.

المبحث الثانى: تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية، وإلى ذاتية وفعلية اختيارية.

المبحث الثالث: أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي.

المبحث الرابع: الفرق بين صفات الذات والفعل.

الفصل الرابع: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في بعض الصفات الذاتية.

المبحث الثاني: في بعض الصفات الفعلية.

المبحث الثالث: بعض الصفات التي تطلق في باب المقابلة.

المبحث الرابع: تنزيه الله عن كل صفات النقص.

الفصل الخامس: في بعض القواعد للأسماء والصفات:

الباب الثالث: علاقة الذات والأفعال والصفات بعضها ببعض وموقف أهل السنة من التأويل والتفويض وبيان الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة وعلاقة الصفات بالحاكمية، وفيه ثلاثة فصول:

## الفصل الأول: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: العلاقة بين الصفات والذات.

المبحث الثاني: العلاقة بين الصفات والأفعال.

المبحث الثالث: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني.

المبحث الرابع: نفى معاني أسمائه الحسني من أعظم الإلحاد فيه.

#### الفصل الثابي: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موقف أهل السنة من التأويل.

المبحث الثاني: موقف أهل السنة من التفويض.

#### الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة.

المبحث الثانى: لكل صفة من صفات الله أثر في القلب.

المبحث الثالث: وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في المعاصي.

المبحث الرابع: من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده تفرده سبحانه بالحاكمية.

الباب الرابع: من أقوال العلماء والمفسرين الذين نصر الله بهم مذهب السلف وآراء بعض المتكلمين الذين رجعوا إلى مذهب السلف، وبعض النصائح، ويشتمل على أربعة فصول:

## الفصل الأول: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: ابن جرير الطبري.

المبحث الثاني: موقف الإمام البغوي من آيات الصفات.

المبحث الثالث: موقف الحافظ ابن كثير من آيات الصفات.

المبحث الرابع: موقف العلامة القاسمي من آيات الصفات.

المبحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي في آيات الصفات.

الفصل الثانى: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحمد بن حنبل.

المبحث الثاني: ابن تيمية.

المبحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب.

الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أبو الحسن الأشعري.

المبحث الثاني: أبو حامد الغزالي.

المبحث الثالث: الإمام الجويني.

المبحث الرابع: الفخر الرازي.

الفصل الرابع: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله بغير علم.

المبحث الثاني: موقف السلف من البدع وأهلها.

المبحث الثالث: ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته.

المبحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى.

الخاتمة.



# الباب الأول

# في بيان ميزات منهج أهل السنة ووجوب اتباعه، واهتمام العلماء به واقامة الحجة على أنه الأسلم والأعلم والأحكم

الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: معنى السنة في اللغة والاصطلاح، ومعنى أهل السنة وألقاب أهل السنة.

المبحث الثالث: معنى الصفة في اللغة والاصطلاح.

الفصل الثابي: بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص عقيدة أهل السنة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نشأة أهل السنة وتاريخ إطلاقه.

المبحث الثان: خصائص عقيدة أهل السنة.

الفصل الثالث: بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح وبيان قواعد التلقي والاستدلال والنظرة الصحيحة لدور العقل. وفيه خسة مباحث:

المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح.

المبحث الثاني: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة.

المبحث الثالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة.

المبحث الرابع: الأدلة على وحوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم.

المبحث الخامس: طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم.



# الفصل الأول

#### تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث

#### المبحث الأول

#### العقيدة لغة واصطلاحًا

العقيدة لغة: من العقد، وهو الربط والشد بقوة، منه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة والإثبات والتوثيق<sup>(۱)</sup>.

العقيدة في «الاصطلاح»: كلمة العقيدة لم تكن موجودة في الكتاب والسنة ولا في أمهات معاجم اللغة، وإن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها «عقائد» هو القشيري سنة «٤٣٧ هــ» في كتابه «الرسالة» وهي كلمة مولدة لم تكن في الصدر الأول (٢٠).

وقد عرفها الدكتور ناصر العقل فقال: «الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله تعالى - في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله بيني بالطاعة والتحكيم، والاتباع» (٢).

ولفظ العقيدة يشمل: التوحيد، والإيمان، والإسلام، والغيبيات، والنبوات، والقدر، والأخبار، وأصول الأحكام القطعية، وسائر أصول الدين والاعتقاد، ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع، وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة، والموقف منهم.

ومن مسميات هذا العلم: العقيدة، والتوحيد، والسنة، وأصول الدين.

<sup>(</sup>١) انظر: « لسان العرب؛ (عقد) (٣/ ٢٩٥ - ٣٠٠)، و « القاموس المحيط » (عقد) (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معجم المناهي اللفظية»، للشيخ بكر أبو زيد، ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) «مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» ص (٩).

## المبحث الثاني

## في بيان معنى السنة في اللغة والاصطلاح

## أولاً: السنة- في اللغة:

هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة، محمودة كانت أو مذمومة، قال ابن فارس: والسنة السيرة، وسنة رسول الله بينية سيرته، قال الهذلي:

فسلا تجيزعن مسن سينة أنت سرقا فيأول راض سينة مسن يسيرها(١)

وفي لسان العرب: «والسنة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة وقال: وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة»(٢).

ومنه قوله بين : «من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعُمِلَ بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء » (٣).

# ثانيًا: السنة- في الاصطلاح:

تختلف السنة في اصطلاح كل من المحدثين، والأصوليين والفقهاء وعلماء الوعظ وأصول الدين وإنما وقع الاحتلاف عند التفصيل والتحديد (٤٠).

فالسنة عند المحدثين: «هي ما أثر عن النبي يُمَيِّينُ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية، أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها» (ق).

<sup>(</sup>١) ابن فارس، « مجمل اللغة »، بتحقيق زهير عبد المحسن سلطان (٢٠/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»، مادة (سنن) (۱۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب «العلم»، باب: من سن سنة حسنة، (٢٠٥٩/٤)، ح (١٠١٧).

<sup>(</sup>٤) « وسطية أهل السنة بين الفرق» للشيخ محمد باكر بن محمد، بتصرف ص (١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: ﴿ قواعد التحديث ﴾ للقاسمي، ص (٦٤).

والسنة عند الأصوليين: قال الآمدي - رحمه الله -: «أما في الشرع فقد تطلق السنة على ما كان من العبادات نافلة، منقولة عن النبي بينية، وقد تطلق على ما صدر عن الرسول بينية من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبي بينية وأفعاله وتقاريره» (١).

السنة عند الفقهاء: قالوا: «السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب» (٢٠).

السنة عند السلف: إذا نظرنا في كلام علماء أهل السنة، نجدهم يعنون بالسنة معنى أو سع من معناها عند المحدثين، أو الأصوليين، أو الفقهاء.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ولفظ السنة في كلام السلف، يتناول السنة في السنة يقصدون الكلام السنة في العبادات، وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» (٢).

وأما ابن رجب - رحمه الله - فقال: «السنة هي: الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك» (١٤).

وقد جمع الشيخ ذصر العقل تعريفًا شاملاً لمعنى السنة في الاصطلاح الشرعي مفهومًا عامًا، وهو: « أنما تعني الدين الذي جاء به الرسول بين ، من العلم والعمل والهدي، ومفهومات تتفرع عن هذا المفهوم، كالسنة مقابل القرآن الكريم، والسنة بمعنى المشروع، وخلافه البدعة، والسنة بمعنى الاتباع، والسنة بمعنى أصول الدين والاعتقاد السليم، والسنة

<sup>(</sup>١) ( الأحكام في أصول الأحكام ، للآمدي، (١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السنة ومكانتها»، للسباعي، ص (٤٨). ولقد استفدت في هذا البحث من كتابين مهمين هما: «منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد»، و« بحمل أصول أهل السنة والجماعة».

<sup>(</sup>٣) « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »، ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) لا حامع العلوم والحكم»، ص (٢٤٩).

بمعنى الحديث، والسنة بمعنى النافلة »(١).

#### معنى السنة عند أهل السنة:

هذا المصطلح يراد به أحد معنيين:

المعنى الأول: وهو معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام، ويخرج من ذلك الرافضة، فيقال: هذا رافضي، وهذا سين، وهذا اصطلاح العامة (٢).

ويبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيقول: «جمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم: أنا سني فإنما معناها لست رافضيًا» (٢).

وقد بين سفيان الثوري عندما سئل ما موافقة السنة؟ قال: «تقديم الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما» (٤).

المعنى الثاني: معنى أخص وأضيق من المعنى العام ويخرج معه أهل البدع والأهواء من الحوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم من أهل الضلال.

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «فلفظ أهل السنة يُراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يُراد به: أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى، ويقول: إن القرآن غير مخلوق وإن الله يُرى في الآخرة ويثبت القدر، وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة» (٥).

وهم أيضًا: التابعون لهم بإحسان، المقتفون آثارهم في كل عصر ومصر، وعلى

<sup>(</sup>١) «مفهوم أهل السنة والجماعة»، (٤٧).

<sup>(</sup>٢) «وسطية أهل السنة بين الفرق»، رسالة دكتوراه، ص (٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الفتاوى»، (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) اللالكائي: «شرح أصول السنة»، (١/١٥).

<sup>(</sup>٥) «منهاج السنة النبوية»، بتحقيق محمد رشاد سالم (٢/ ٢٢٠).

رأسهم أهل الحديث والأثر، الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله بطل وميزوا صحيحها من سقيمها، وعملوا بما واعتقدوا ما دلت عليه.

يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله - في بيان أهل السنة: «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة، فأهل السنة هم: الصحابة ﴿ وَكُلَّ مَن سَلَّكُ لَهُ جَهُم مَن خيار التابعين - رحمة الله عليهم -، ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء حيلاً فحيلاً إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بمم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم » (١).

#### ألقاب أهل السنة:

هناك ألقاب لأهل السنة والجماعة يعرفون بما، منها:

## ١ - أصحاب الحديث والأثر:

وذلك لاشتغالهم بحديث رسول الله بَنْ وآثار أصحابه رضوان الله عليهم تمييزًا وفهمًا وعملاً، واحتجاجًا بما.

قال الإمام أحمد رحمه الله:

نعصم المطية للفصق آثسار فالسرأي ليل والحديث فسار (٢)

ديـــن النـــبي محمـــد أخـــبار لا تــرغبن عــن الحايــث وأهلــه

## ٢- السلف الصالح:

والمراد بهم: الصحابة رضي الله عنهم، وتابعوهم وأتباعهم من أئمة الإسلام العدول، ممن اتفقت الأمة على إمامتهم في الدين، وعظم شأتهم فيه، وتلقى المسلمون كلامهم - حلفًا عن سلف - بالرضاء والقبول كالأئمة الأربعة، والسفيانين، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وإبراهيم النجعي، والبخاري، وسائر أصحاب السنن، ودون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض، مثل الخوارج والروافض، والمعتزلة، والجبرية (٢).

<sup>(</sup>١) # الفصل في الملل والأهواء والنحل»، (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) « حامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) « منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد » (١/ ٣٣).

#### ٣-الفرقة الناجية المنصورة:

الحديث: « ... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابي » (١).

وحديث: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (٢٠).

#### المبحث الثالث

## معنى الصفة لغة واصطلاحًا

الصفة لغة: «وصف الشيء له وعليه إذا حلاه، وقيل: الوصف مصدر، والصفة الحلية، وقال الليث: الوصف وصفك الشيء بحليته ولغته والوصّاف العارف بالوصف»<sup>(٣)</sup>.

وقال صاحب مختار الصحاح: «استوصف الطبيب لدائه، سأله أن يصف له ما يعالج به، والصفة كالعلم والجهل والسواد والبياض. وأما النحويون فليسوا يريدون هذا، بل الصفة عندهم النعت إلى المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة »(1).

والصفة في الاصطلاح: «إن صفات الله توقيفية، فلا بحال فيها للاجتهاد والاستحسان، بل الواجب الوقوف عند ما وصف الله بحا نفسه أو وصفه بحا رسوله محمد على إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله على ولا يقال في صفاته: هي بحاز، بل صفاته كلها حقيقية على ما يليق بالله تعالى، وإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى، بل هو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه، وبالتالي لا تحريف فيه ولا تعطيل، بل إيماننا بالله وبصفاته في ضوء الكتاب والسنة ما تدل عليه من

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه (٥/ ٢٦)، كتاب «الإيمان» رقم (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٢٣)، وكتاب «الإمارة» حديث رقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (٩/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) «مختار الصحاح» ص (٢٧٤، ٢٧٥).

التنزيه الكامل مع إثبات الصفات إثباتًا لا يصل إلى التشبيه والتحسيم، وهذه النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب تعالى بالجملة، مثل كمال الذات، وكمال الصفات، وكمال الأفعال، ولا فرق عند السلف بين صفات الذات كالقدرة، والعلم، والإرادة مثلاً وبين صفات الأفعال كالاستواء والنزول والجيء، لأنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبوله الله قبوله السليم.



<sup>(</sup>١) (الصفات الإلهية في الكتاب والسنة) بتصرف (٨٤، ٨٥).

# الفصل الثاني

# بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص أهل السنة

#### المبحث الأول

# بيان مصطلح «أهل السنة» ، وتاريخ إطلاقه

يرجع إطلاق لفظ أهل السنة إلى صدر الإسلام، إلى عصر النبوة، والقرون المفضلة، وقد ذكر ابن عباس ولي تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسَوَدُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]. أن الذين ابيضت وجوههم: فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة (١).

ثم تتابع ورود استعمال اللفظ وإطلاقه عن كثير من أئمة السلف – رحمة الله عليهم -، فمنهم أيوب السختياني (٦٨ – ١٣١ هــ).

فقد أخرج اللالكائي عنه أنه قال: «إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي» وقال أيضًا: «إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة »(٢).

وإليك أخي المسلم ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة كتاب السنة حيث قال: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المتمسكين بعروها المعروفين بما المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب النبي بياتي إلى يومنا هذا (").

وبهذا القول يتضح لنا أن لفظ أهل السنة معروف عند السلف وميزوا به بينهم وبين أهل البدع، كما وضَّح ذلك الإمام وغيره من الأثمة الثقات الأثبات.

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، «التفسير» (۱/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) اللالكائي: «شرح أصول أهل السنة» (۱/ ٦٠، ۱۱).

<sup>(</sup>٣) « السنة » ص (٣٣ - ٣٤) مع كتاب « الرد على الجهمية ».

## المبحث الثاني

## خصائص عقيدة أهل السنة

لعقيدة أهل السنة والجماعة خصائص امتازت بها، سنذكر بعضها في هذا البحث ونوجز ذلك لظهورها وخوفًا من الإطالة فلا تحتاج إلا لتذكير الناسي، وتنبيه الغافل، وتعليم الجاهل، وسنجعل هذه الخصائص العظيمة في نقاط هي:

- ١- أنما مستقاة من مصادر الإسلام الأولى: الكتاب والسنة، بعيدة عن كل تأثير أجنبي طارئ على البيئة الإسلامية ومجردة من تأويلات العقول ونزعات الأهواء ومجادلة الفرق.
- ٢- أنها تبتعد بالمسلم عن الشكوك والأوهام وتقطع دروب الشيطان إلى النفس بعد أن تترك في النفس الطمأنينة الصادقة والارتياح الكامل، وهذا هو الموقف الذي يرتضيه الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِمِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهُدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ يَرْتَابُواْ وَجَهُدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

بينما تجد الكثيرين من أتباع الفرق الأخرى في حيرة من اعتقاداتهم الفاسدة.

- ٣- أنما تجعل موقف المسلم موقف المعظم لنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب، وفي ذلك منجاة كبرى، ومزية عظمى، لأنما تعصم المسلم من رد معانى نصوص الكتاب والسنة أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى ويلائم القصد.
- ٤- أنها تربط المسلم بالسلف العظيم فتزيده عزة وافتخارًا، كيف لا وهي تجعله يسير على خطى الصحابة، وغيرهم من سلف الأمة المباركة، سادة الأولياء وأئمة الأتقياء، وما كانوا عليه من الدين الذي لا جدال فيه، كل ذلك يزيد المسلم بصيرة في دينه (١).

فهو متأكد أنه يسير في ظلال الفرقة الناجية التي وصفها النبي بيهير في حديث افتراق

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» من كلام المحقق رضا بن نعسان (١/ ١١،١١).

الأمة: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» (١).

ولا يستطيع أحد أن ينفي هذا الوصف عن سلف هذه الأمة أو يدَّعي ألهم كانوا على غير ينة في دينهم، لأن في ذلك ردًا ضمنيًا لوصف الله تعالى لهم بقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ولا شك أن من كان على طريقتهم ممن جاء بعدهم أهل الحق والصواب وهم الفرقة الناجية، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم، قال الإمام علي بن المديني: «إن الطائفة الناجية هم أهل الحديث» (٢).

إن القرآن الكريم قد نبه إلى ضرورة الالتزام بما كان عليه المسلمون السابقون وحذر من التباع غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اللهُ دَكُ وَيَتَبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ (٣) [النساء: ١١٥].

وقال أيضًا: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]. وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

٦- أنحا تحقق للمسلمين الوصف الذي رضيه الله تعالى لهم حيث ذكرهم بقوله:
 ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَرَجُا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

٧- أنما توحد صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم، لأنما عقيدة الكتاب والسنة فهي تحقيق عملي واستجابة صحيحة لنداء الله تعالى: ﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِحِبْلِ ٱللهِ جَمِيعَا ﴾
 [آل عمران: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه، كتاب ( الإيمان ( ٢٦/٥) ٢٩٨ رقم ٢٦١١).

<sup>(</sup>٢) ( تلبيس إبليس ا لابن الجوزي، ص (٢٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ﴾ بتصرف من كلام المحقق (١/ ١٣، ١٤، ١٥).

۸- كما تنفرد هذه العقيدة بأن فيها التمسك بسنة النبي بين كاملة، وعدم رد أي شيء منها إذا ما اجتمعت فيها الشروط التي توجب الأخذ بها، وعدم التفريق بين متواترها و آحادها قبولاً وردًا في العقيدة، قبولاً للأول، وردًا للثاني، كما يفعل أرباب الكلام والفرق، وإن الأخذ بالسنة كاملة هو تحقيق صادق لقول النبي بيني : «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (١).

٩- إلها تُحنب المسلم الهلكة بتركه الخوض في البدع والزيغ فهي تبتعد بالمسلم حقًا عن التفكير في ذات الله تعالى، فهي سهلة ميسرة بعيدة عن التعقيد والإلغاز، لأن معالجة السلف للقضايا تتسم بالبساطة واليسر، ولذا فإن كل محاولة للابتعاد عن الفطرة والوضوح هي محاولة للابتعاد عن حقيقة الدين.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، والدارمي (١/ ٤٤).

#### الفصل الثالث

# بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف وبيان قواعد الاستدلال والتلقي، والنظرة الصحيحة لدور العقل

#### المبحث الأول

#### اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح

قد اهتم علماء أهل السنة اهتمامًا بالغًا بعقيدة السلف الصالح، ولذلك ألفوا الكتب الكثيرة في إيضاحها من جهة، وفي الرد على أعدائها ومخالفيها من شيق الطوائف والفرق من جهة أخرى، ومذهب السلف وعقيدهم إنما تعرف بالنقل عنهم، لا بمجرد الزعم، والتخرص، كما هو الحال عند بعض أهل البدع، والعلماء دُوَّنوها مُسْندة، وذكروا ألفاظهم في ذلك بالأسانيد، ونقلوها لنا بالتواتر، كما نقلت إليهم بالتواتر، وذلك واضح في طوائف المسلمين ممن كان على مذهب السلف من الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحديث وغيرهم ممن هم على منهج أهل السنة.

والملحوظ لدينا من خلال البحث النزيه أن تدوين العقيدة السلفية قد واكب تدوين السنة النبوية سواءً بسواء، ومن ثم فإن الذين عنوا بالسنة وتدوينها هم أول من عني بالعقيدة وتدوينها، وقد لا ينتبه كثير من أتباع الأئمة الأربعة الفقهاء أن لأئمتهم سبقًا في هذا المضمار، وأن ما نقل عن بعضهم من أقوال، أو تأليف يعتبر بداية لتدوين عقيدة أهل السنة والجماعة، فللإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠ هـ) كتابان في العقيدة هما الفقه الأكبر، والوصية، وللإمام مالك (ت ١٧٩ هـ) في موطئه كتاب القدر، وقد نقل عن الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، كلام كثير يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقيم الحجة على أهل البدع والأهواء كأهل الكلام ونحوهم.

أما صاحب الراية والمتقدم على بقية الأثمة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة

والمدافع عنها والمتحمل في سبيل ذلك الأذى والمحن، فهو الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ.) وله عدة كتب خاصة في العقيدة، إلى جانب ما دونه في «مسنده»(١).

## ومن أهم الكتب التي ألفها الإمام أحمد في مجال العقيدة:

- ١- السنة.
- ٢- الإيمان.
- ٣- الرد على الزنادقة والجهمية.
  - ٤- فضائل الصحابة.

كما أن له مسائل في العقيدة دونها تلاميذه عنه.

ومن أئمة الحديث الذين دونوا السنة النبوية وأفردوا في صحيحهم أبوابًا هامة في العقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى (ت ٢٥٦ هـــ). ففي صحيحه: كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد.

كما أن له كتبًا مستقلة أخرى أفردها في بيان العقيدة الصحيحة، والرد على مخالفيها وأهم هذه الكتب:

- ١- كتاب الاعتصام والسنة.
  - ٢- خلق أفعال العباد.

ثم يأتي دور الإمام مسلم (ت ٢٦١ هـ) الذي خصص أبوابًا في صحيحه لتقرير العقيدة الصحيحة، والرد على من خالفها، ومن ذلك: كتاب الإيمان، وكتاب القدر. وكذلك فعل الإمام الترمذي (ت ٢٧٩ هـ.).

أما الإمام ابن ماحه (ت ٢٧٣ هـ)، فقد افتتح سننه بمقدمة ذكر فيها الرد على من حائف السنة، وعقيدة السلف الصالح.

وفعل مثله الإمام أبو داود (ت ٢٧٥ هـ)، حيث جعل في آخر سننه، كتابًا أسماه

<sup>(</sup>١) خبر. ﴿ وَجُوبُ لَزُومُ الجَمَاعَةِ، وَذَمِ التَّفْرِقُ ﴾، ص (٢٧٩، ٢٨٠).

« كتاب السنة » ردَّ فيه على أهل البدع بمختلف طوائفهم وفرقهم.

ومن علماء الحديث الذين ردوا على المخالفين في ضمن مؤلفاهم الإمام الدارمي (ت ٢٥٥ هـــ) في بداية سننه.

وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١ هـ) في مصنفه، وابن أبي شيبة (ت ٣٢٥ هـ) في مصنفه أيضًا.

كما أن لابن أبي شيبة كتابًا مفصلاً اسمه الإيمان (١).

أما الكتب الخاصة المؤلفة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على مخالفيها فهي كثيرة جدًا، ولا يكاد يخلو عصر من العصور إلا ونجد فيها عالًا من العلماء الأفذاذ يصنف كتابًا في ذلك، ابتداءً من القرون الفاضلة إلى يومنا هذا.

ومن أشهر العلماء الذين لهم مؤلفات في هذا الباب إلى أواخر القرن الرابع الهجري تقريبًا.

وليس القصد الاستقصاء والحصر، وإنما القصد إيراد الأمثلة على اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح وتدوينها، ومن أشهر هؤلاء العلماء، وأشهر مصنفاهم في هذا الباب:

- ١- محمد بن يجيي العدني (ت ٢٧٢ هـ) وله كتاب الإيمان.
  - ٢- أبو بكر بن الأشرم (ت ٢٧٢ هــ) وله كتاب السنة.
- ٣- عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ)، وله الرد على الجهمية، وتأويل مشكل
  القرآن، وتأويل مختلف الحديث.
  - ٤ عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٢ هـ)، وله كتابان:
    - أ-الرد على الجهمية «مطبوع».
    - ب-الرد على بشر المريسي «مطبوع».

<sup>(</sup>١) انظر: «وحوب لزوم الجماعة، وذم التفرق»، للدكتور جمال أحمد بادي ص (٢٨١، ٢٨٢).

- ٥- ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ.)، وله كتاب السنة «مطبوع».
- ٦- عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ)، وله كتاب السنة.
  - ٧- محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) وله كتابان:
    - أ- السنة «مطبوع».
- ب تعظيم قدر الصلاة، وقد ذكر فيه مسائل تتعلق بالإيمان، وردَّ فيه على بعض الفرق المنحرفة «مطبوع».
  - ٨- الإمام الطبري (ت ٣١٠ هـ) وله كتابان:
    - أ صريح السنة «مطبوع».
    - ب- هذيب الآثار «مطبوع».
  - ٩- ابن خزيمة (ت ٣١١ هــ) وله كتاب التوحيد في إئبات صفات الرب ﷺ.
- ۱۰- الإمام الطحاوي (ت ۳۲۱ هـ)، وله كتاب «العقيدة الطحاوية». وقد شرحها ابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ هـ).
  - ١١- أبو الحسن الأشعري (ت،٣٢٤ هـ) وله من الكتب:
  - أ الإبانة عن أصول الديانة، وقد حققها أكثر من باحث.
    - ب- رسالة إلى أهل الثغر.
  - ج مقالات الإسلاميين، وقد ذكر فيها عقيدة أصحاب الحديث محملة.
    - ١٢- عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ)، وله كتابان:
      - أ أصل السنة.
      - ب- اعتقاد الدين.
    - ۱۲- الحسن بن علي البربهاري (ت٣٢٩ هـ)، وله كتاب «السنة».

<sup>(</sup>١) انظر: «وجوب لزوم الجماعة، وذم التفرق»، ص (٢٨٢، ٢٨٣).

١٤- أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت٣٦٠ هـ) وله كتابان:

أ – الشريعة.

ب- التصديق بالنظر إلى الله تعالى، وهما مطبوعان.

١٥ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفهاني (ت٣٦٩هــ) وله كتاب العظمة.

١٦- الإمام الدارقطني (ت ٣٥٨هـ)، وله عدة كتب أهمها:

ب- أحاديث النزول.

أ– الصفات.

د- الرد على نفاة الرؤية.

حـــ - فضائل الصحابة.

١٧ - الإمام عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري (ت٣٨٧هـ)، وله من الكتب:

أ - الإبانة الصغرى.

ب- الإبانة الكبرى.

۱۸ - الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يجيى بن مندة (ت٣٩٥هـ)، وله من الكتب:

ب- الإيمان.

أ- الرد على الجهمية.

د- معرفة الصحابة.

جـــ -التوحيد.

١٩ ابن أبي زمنين (٣٩٩هـ)، وله كتاب أصول السنة.

٢٠ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت١١٥هـ)، وله
 كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١).

# 

<sup>(</sup>١) انظر: « وحوب لزوم الجماعة، وذم التفرق»، ص (٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥).

#### المبحث الثاني

# قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة

لمنهج أهل السنة والجماعة أصول وقواعد وأسس في التلقي والاستدلال، منها:

أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة وحصر التلقي لأحكام الدين وأصوله، وفروعه في هذا المصدر، وأن يرد الخلاف إليهما عند التنازع، وأن لا يعارضهما شيء من المعارضات، لا بمعقول ولا رأي، ولا قياس، ولا ذوق، ولا وجد، ولا مكاشفة، ولا منام، ولا غير ذلك(١).

ومصدر العقيدة عندهم: هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف الصالح<sup>(۲)</sup>. ثانيًا: كل ما صح من سنة رسول الله بطية وجب اعتقاده، وإن كان آحادًا <sup>(۲)</sup>.

السنة الصحيحة الثابتة حجة، ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بحديث رسول الله بَيْنِيَّةٍ فقاموا بتدوينه وميزوا بين صحيحه وضعيفه، وأفردوا مصنفات خاصة بالأحاديث الواهية والموضوعة، ونبهوا الناس إليها وكتبوا الكتب التي تخدم السنة وتبينها وتوضحها وتنقيها (1).

ثالثا: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيًا منها أبدًا، وعند توهم التعارض يُقدم النقل.

رابعًا: الأدلة الشرعية قد تكون سمعية، وقد تكون عقلية نبه عليها الشارع(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: « مجموع الفتاوى» حــ (۱۳/ ۸، ۲۹، ۵۸، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۱۳۵، ۱۳۱، ۱۶۱، ۱۶۵) حــ (۱۲/ ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۷۲، ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: « بحمل أصول السنة والجماعة في العقيدة للعقل»، ص (٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: « بحمل أصول السنة والجماعة في العقيدة ١) للعقل، ص (٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «لزوم الجماعة وترك التفرق»، لجمال بادي، ص (٢٦٢، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: « درء تعارض العقل»، (١/ ١٩٨)، « مجموع الفتاوى» (١٣٧ / ١٣٧ - ١٣٨).

خامسًا:التزام النص وطرح التأويل، فالأصل عند أهل السنة هو الأخذ بظاهر الألفاظ، وما دلت عليه من الحقيقة (١).

والقرآن نزل بلغة العرب، ومن أراد أن يفهمه فمن جهة لسالهم يفهم (١).

ولذلك فهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية في العقيدة ويجتنبون الألفاظ البدعية كالألفاظ التي عند الفلاسفة وعلماء الكلام.

وكذلك لا يستعملون الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معنى، أما إذا استعملها غيرهم من أهل البدع فإنحم يستفسرون منهم عمَّا أرادوه باستعمالها، فما كان من حق أقروه، وما دلت عليه من باطل ردوه (٢).

يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: « والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة »(1).

سادسًا: الجمع بين أطراف الأدلة، وذلك يرجع إلى القرآن كله، وإلى السنة كلها قبل تقرير أي حكم أو مسألة، وأن لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض كما حذر النبي بين ومن أمثلة هذا الأصل: الجمع بين نصوص الوعد، والوعيد، والجمع بين أحاديث الشفاعة، وما ورد في فضل كلمة الإخلاص، وبين الأحاديث التي دلت على شروطها (د).

سابعًا: الرحوع إلى فيهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لألهم أعلم الناس بمعرفة مراد الله ورسوله والله فقد عاصروا التنزيل، وتربوا على يد الرسول ولازموه وحبروا أقواله وأحواله، وكانوا أفصح لسانًا فبلغتهم نزل القرآن الكريم، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الكريم، وشهد لهم رسول الله والخيرية والأفضلية، فواحب على

<sup>(</sup>١) انظر: «الصواعق المرسلة»، لابن القيم (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الموافقات» للشاطبي (٢/ ٦١- ٦٤)، وانظر: «الاعتصام» للشاطبي (٢/ ٢٩٣- ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»، ص (٢١٨، ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص (١٠٧)؟

<sup>(</sup>c) «معارج القبول» (١/ ٣١٥ - ٣٢٠).

من جاء بعدهم إلى يوم القيامة الاقتداء بهم والاهتداء بمديهم، والسير على لهجهم (١).

ثامنًا: «العصمة ثابتة للرسول بنظيم، والأمة في مجموعها معصومة من الاحتماع على ضلالة: وأما الأفراد فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة «(٢).

تاسعًا: في الأمة محدثون ملهمون، والرؤيا الصالحة حق، والفراسة للمؤمن ثابتة، وتعتبر الرؤيا الصالحة والفراسة الصادقة من المبشرات والكرامات بشرط عدم مخالفتها للشريعة، وليست مصدرًا للعقيدة ولا للتشريع.

عاشرًا: المحادلة بالحسنى في بيان الحق مطلب شرعي، والمراء منهي عنه وما صح الإمساك فيه وجب الإمساك عنه، وتفويض علمه إلى الله.

الحادي عشر: البدعة لا ترد البدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو، ولكن يجب الالتزام بمنهج الوحي في الردّ، كما يجب في الاعتقاد.

الثاني عشر: «كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (٢٠). الثالث عشر: يردون المتشابه إلى المحكم (٤٠).

#### المبحث الثالث

# النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة

والعقل السليم عند أهل السنة هو الذي يرضى ويطمئن ويقدر ويشعر بعظمة الله تعالى، وهو الذي يفكر ويتدبر في مخلوقات الله العظيمة المبثوثة في هذا الكون الفسيح ويتأمل فيما أودع الله في هذا الكون والمخلوقات.

<sup>(</sup>۱) • الفناوى» لابن تيمية (۱۳/ ۲۳– ۲۷).

<sup>(</sup>٢) \* محمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة ، ص (٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: « بحمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة »، للعقل ص (٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: « مجموع الفتاری » (١٣/ ٢٧٠، ٣١٤).

وأهل السنة لا يلقون العقل حانبًا كما هو مفهوم عند الكنيسة، فالبحث العقلي ليس مذمومًا على الإطلاق، إنما يذم إذا اكتفي به عن الأدلة الشرعية وقدم عليها غيرها أو عارض نصوص الدين.

كما أن العقل السليم لا دخل له في مجال الغيب في أمور العقيدة السمعية، أما أبحاث العقيدة التي يستدل بها على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته والبعث والجزاء، فقد طالب القرآن العقل البشري أن يهتدي إليها، فهي أدلة تدعم النصوص وتزيد في تثبيت الاعتقاد، ولهذا يجد المتأمل في كتاب الله تعالى الآيات الكثيرة التي تحث العقل البشري على التأمل والتفكر والتبصر والتدبر.

إن فتح الجحال أمام العقل البشري لينطلق في مجالات الكون فيذلل الصعاب ويرشد الإنسان إلى طَرْق باب الحضارة مما يعود على البشرية بالخير العميم، إن سير العقل في هذا الاتجاه أمر حسن جميل، بل هو طريقه الطبيعي ومساره الاعتيادي، أما أن يسمح للعقل أن يتدخل في مجالات الغيب ويلاقي منا كل تشجيع واستحسان فهذا خطأ فادح وحماقة كبرى ترتكب في حق حاضر الإنسان ومستقبله وإهانة صريحة للعقل بتوريطه بالانزلاق في مسارب لا دخل له بها، هذه هي النظرة الصحيحة لدور العقل السليم عند أهل السنة، بل نعتقد أنه من النعم العظيمة التي يعجز عن شكرها أن يكون العقل مستنيرًا بالكتاب والسنة، ويسترشد بهما على فهم أحكام دينه سواء عقيدية أو عبادية أو أخلاقية أو من المعاملات (۱۰).

#### المبحث الرابع

# الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم

من القرآن الكريم:

والآيات في ذلك كثيرة منها:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَعِ وَيَتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلِّي وَنُصِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

<sup>(</sup>١) انظر: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (١/ ١٥، ١٦، ١٧).

#### من السنة:

والأحاديث الواردة عن الحبيب المصطفى بيني وجوب اتباع أهل السنة كثيرة، منها: عن عبد الله بن مسعود ولله قال: قال رسول الله بيني : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته» (١).

ومن حديث العرباض بن سارية على قال: قال على: «فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة »(٢). فأمر النبي يَنْقِينُ أمته بأن يتبعوا سنته ومن بعده من الخلفاء الراشدين، وذلك عند وقوع الاختلاف والتفرق.

كما جاء وصف الفرقة الناحية في حديث الافتراق قول النبي بَيْنَيْرُ: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (٣).

## من أقوال أهل السنة:

ولأهل السنة آثار طيبة مباركة في دراستها حياة للقلوب، ومعرفة للسلف الصالح في تحسكهم بكتاب ربمم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وإليك بعضها:

عن عبد الله بن مسعود عليه قال: « اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم » (٤).

وقال أيضًا: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر »(°).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، والدارمي (١/٤٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود كتاب «السنة» رقم (٤٥٩٦) جـــ ٤، ص (١٩٠٧).

<sup>(3)</sup> Yels for (1/ 111).

<sup>(</sup>٥) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة »، للالكائي (١٥٥، ١٠٦).

وعنه أيضًا: « من كان منكم متأسيًا فيلتأس بأصحاب رسول الله بيني فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم: فإلهم كانوا على الهدي المستقيم» (١).

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكفَّ عما كَفُوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم»(٢).

وقيل لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من كلام في الأعراض والأحسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنما بدعة »(٢).

#### المبحث الخامس

# طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم

شاع عند المتأخرين من المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ومن هنا قال من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم، لأنه ظن أن طريقة الخلف فيه معرفة النفي، الذي هو عنده الحق، وفيها طلب التأويل لمعنى نصوص الإثبات، فكان في هذه عندهم، علم بمعقول، وتأويل لمنقول، وليس في الطريقة التي ظنها طريقة السلف، وكان فيها - أيضًا - رد على من يتمسك بمدلول النصوص، وهذا عنده أحكام تلك الطريق.

ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم تلك النصوص لتعارض الاحتمالات، وهذا عنده أسلم، لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان، فتفسيره ببعضها دون البعض فيه مخاطرة، وفي الإعراض عن تلك سلامة من هذه المخاطرة.

<sup>(</sup>١) ( حامع بيان العلم وفضله )، لابن عبد البر (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿الآجري﴾ في الشريعة (٥٨).

<sup>(</sup>٣) «صون المنطق من الكلام» للسيوطي، ص (٣٢، ٣٣٢).

فلو كان قد بين وتبيّن لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، وفهم ما دلت عليه، تدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة، وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبره الرسول بي طريقة باطلة شرعًا وعقلاً، وإن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات، وعدم إثبات ما تضمنته من صفات، فقد قال غير الحق: إما عمدًا وإما خطأ، وهؤلاء النفاة هم كذابون: إما عمدًا، أو خطأ على الله وعلى رسوله، وعلى سلف الأمة وأئمتها، كما ألهم كاذبون إما عمدًا وإما خطأ على عقول الناس، وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية والبراهين البقينية (١).

وإذا تأملت حال من قال: إن السلف طريقتهم أسلم، وإن الخلف أعلم وأحكم، تجد أن المتأخرين لم يمتازوا عن الخلف لا بعلم ولا بحكمة، وإنما امتازوا بالتكلف، أما السلف فطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم.

ومن آتاه الله علمًا وإيمانًا، علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف، لا في العلم ولا في العمل، ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب السلف دائمًا أرجح من قول من بعدهم (٢).

## الأدلة من القرآن الكريم على أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم:

قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى آلنَّاسِ وَيَكُونَ آلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

والوسط: «الخيار والعدل، فالصحابة خير أمة، وأعدلها في أقوالها وأعمالها وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: (منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد)، جــ ٢، ص (٥١٢) ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب «الإيمان» بتصرف، ص (٤١٧).

<sup>(</sup>۲) ( تفسير ابن كثير » (۱/ ۲۷۵، ۲۷۲).

#### ودنيل السنة:

قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلوهم، ثم الذين يلوهم... » (١٠).

ولاين القيم كلام في معنى الوسطية، قال ابن القيم: «وهذه الخيرية دين وعلم وفضل، فلا يجوز أن تخلو هذه العصور الفاضلة من الحق والصواب، حتى يكون فيمن بعدهم من أهل القرون المفضولة من يعلمه، لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا القرن المتأخر خيرًا من القرون الفاضلة، ولو في هذا الوجه، وهذا ما يدل نص الحديث على بطلانه، بل يجب تقديمهم على من بعدهم في كل باب من أبواب الخير» (١).

### دليل الإجماع على أن طريق السلف أعلم وأحكم:

وإليك - أخي المسلم - اتفاق أهل السنة والجماعة على أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم: حكى شيخ الإسلام اتفاق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على:

«أن حير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد، وغيرها من كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين، وبيان وعبادة، وألهم أولى بالبيان بكل مشكل، هذا لا يدفعه إلا مكابر» (٢٠).

ولعل ما ذكرته من شرح مبسط، وأدلة قاطعة من الكتاب والسنة والإجماع، فيه الكفاية والبركة في كون منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم.

### 00000

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه (١١/ ٢٤٤) فتح الباري كتاب «الرقائق»، باب زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم (٦٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «إعلام الموقعين» «٤/ ١٣٦».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (٤/ ١٥٨، ١٥٨).

### الباب الثاني

أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات وبيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات والأسس التي قام عليها، وطائفة من أقوال السلف وبيان أقسام الصفات، وأهم القواعد في باب الأسماء والصفات الفصل الأول: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول- أهمية معرفة الأسماء والصفات.

المبحث الثاني- بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته.

المبحث الثالث- الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات.

المبحث الرابع- معنى قول أهل السنة من غير تحريف.

الفصل الثابي: وفيه طائفة من أقوال السلف.

الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول- إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى من خلال سورة الإخلاص. المبحث الثاني- تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية، وإلى ذاتية وفعلية اختيارية.

المبحث التالث- أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي.

المبحث الرابع- الفرق بين صفات الذات والفعل.

الفصل الرابع: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول- في بعض الصفات الذاتية.

المبحث الثاني- في بعض الصفات الفعلية.

المبحث الثالث- في بعض الصفات التي تطلق في باب المقابلة.

المبحث الرابع- الله منزه عن كل صفة نقص.

الفصل الخامس: في بعض القواعد للأسماء والصفات.

# الفصل الأول

#### المبحث الأول

### أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات

ضرورة من ضروريات التوحيد تدبر أسماء الله وصفاته وإعطاؤها الحق اللائق: « لأن تدبر أسماء الله وصفاته وفهمها على مراد الله منها من أهم الأمور وأجلها، وذلك لما في هذا العمل من الفوائد العظيمة، والثمار النافعة، لذلك اشتغل علماء الإسلام قديمًا وحديثًا في بيان أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وشرحها وإيضاحها، والرد على من أنكرها أو أنكر بعضها، وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة » (١).

وهذا التوحيد هو شطر باب الإيمان بالله تعالى، والمعلوم عند الدارسين أن التوحيد نوعان:

التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي: المتضمن إثبات صفات الكمال الله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص.

التوحيد الثاني: عبادته وحده لا شريك له وتجديد محبته والإخلاص له وخوفه ورحاؤه والتوكل عليه والرضا به ربًّا وإلمًّا ووليًّا، وأن لا يجعل له عدلًا في شيء من الأشياء.

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين في سورتي الإخلاص والكافرون في قوله: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١]. فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَفْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]. المتضمنة للتوحيد العلمي والإرادي، وفيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبري من عبادة كل ما سواه.

وَلا يتم أحد التوحيدين إلا بالآحر، ولهذا كان النبي يُنْظِيُّ يقرأ بماتين السورتين في

<sup>(</sup>١) « توضيح العقيدة » للسعدي ص (١٠٠).

سنة الفحر والمغرب، والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدًا وخاتمته توحيدًا (١).

وهذا العلم من أشرف العلوم وله الأهمية والأولوية في معرفته على سائر العلوم حتى يعرف العبد ربه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى.

ويقول الشيخ ابن القيم – رحمه الله تعالى – في ذلك كلام نفيس: «وتوحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق، فلا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» (٢).

يقول ابن العربي المالكي – رحمه الله –: « شرف العلم بشرف المعلوم والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف المعلومات» (٣)

أولاً: وتوحيد الأسماء والصفات حياة القلوب. وللشيخ السعدي - رحمه الله - في أهمية هذا العلم كلام نفيس أيضًا، أنقل منه في بحثي هذا مع الاختصار للفائدة، قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - : «إن هذا العلم المتعلق بالله تعالى من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب».

ثانيًا: أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وفي فهم معانيها.

ثالثًا: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة، وفضله عليه عظيمًا من كل وجه أن يكون جاهلاً بربه معرضًا عن معرفته.

<sup>(</sup>١) « اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية »، بتصرف ص (٣٥- ٣٦).

<sup>(</sup>٢) لا مفتاح دار السعادة ١ (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) (أحكام القرآن) لابن العربي (٩٩٣/٢).

ومعرفة العبد لربه طريقه لزيادة الإيمان، وذلك بالتدبر في صفاته وأسمائه من القرآن، والطريق في ذلك المعنى وكمال عمومه والطريق في ذلك المعنى وكمال عمومه وينزهه عما يضاد ذلك» (١٠).

وقد توسع السعدي - رحمه الله تعالى - في بيان أهمية هذا العلم فقال: «إن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة، وهذا العلم أعظم وأشرف من أن أبينه لوضوحه» (٢).

#### توحيد الأسماء والصفات من أعظم الضروريات:

إن النفوس لفي حاجة ملحة لمعرفة ربما ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح لها ولا ذكاء إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وصفاته وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانًا واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته» (٣).

قال الشيخ عمر الأشقر: «ومعرفة أسماء الله وصفاته التي تليق بجلاله وعظمته، يجدها العبد في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ »(٤).

ومن فوائد هذا العلم: «التعرف على الله سبحانه وتعالى، وتمحيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته، ودعاؤه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، (°).

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (١/ ٢٤، ٢٥، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) «تفسير السعدي» (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) (المواهب الربانية) للسعدي، بتصرف (٦٢/٦١).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) «العقيدة في الله»، لعمر الأشقر (١٩٢، ١٩٤).

### المبحث الثاني

# بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته

معتقد السلف في أسماء الله وصفاته هو أنهم يؤمنون بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتًا ونفيًا، فهم بذلك:

يسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، لا يزيده ن على ذلك ولا ينقصون منه.

ويثبتون لله يُعْلَقُ ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على نسان نبيه والله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد ﷺ مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفى.

فالسلف سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة فكل اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبل الإثبات فيحب بذلك إثباتها. وأما النفي فهو أن ينفي عن الله رضي كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مع وحوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي (١).

#### المبحث الثالث

# الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات

ارتكز معتقد أهل السنة والحماعة في باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية هي: الأساس الأول: الإيمان مما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتًا ونفيًا.

<sup>(</sup>١) انظر: ٥ دراسات في مباحث الأسماء والصفات ،، للتميمي ص (٤٧).

الأساس الثاني: تنزيه الله حل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين.

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات(١).

وهذه الأسس العظيمة مهمة حدًا لطالب العلم، وبما تتفتح أبواب مغلقة للعبد في معرفة أسماء الله وصفاته، ومن خلالها يتميز عن أهل التعطيل، والله الهادي إلى صراطه المستقيم، ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠].

#### المبحث الرابع

# معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل وقولهم من غير تكييف ولا تمثيل

### أولاً: معنى قولهم: من غير تحريف ولا تعطيل:

هذه العبارة فيها تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل.

## (أ) معنى التحريف وبيان أنواعه (أ):

التحريف في اللغة: التغيير والتبديل والإمالة.

فهو مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته.

والتحريف شرعًا: الميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها.

أو نقول بعبارة مختصرة: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: « منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات »، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «منهج الدراسات لأيات الأسماء والصفات»، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (٥٠).

<sup>(</sup>٣) « الصواعق المرسلة » (١/٥/١).

والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله(١).

#### أنواع التحريف:

### النوع الأول- تحريف اللفظ:

وتعريفه: هو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها وله أربعة صور:

١ – الزيادة في اللفظ.

٢- النقصان في اللفظ.

٣- تغيير حركة إعرابية.

٤ - تغيير حركة غير إعرابية (٢).

المثال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [انساء: ١٦٤]. من الرفع إلى النصب وقال: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ ﴾ أي موسى كلم الله، ولم يكلمه الله، ولما حرفها الجمعية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد فكيف تصنع بقوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. فبهت المحرف.

## النوع الثاني- تحريف المعنى:

وتعريفه: «هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ»<sup>(٣)</sup>. ومن أمثلة تحريف المعنى:

قول «المعطلة» في معنى قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسَّتَوَك ﴾ [طه: ٥] استولى، وفي معنى الجحيء في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [الفحر: ٢٢]. وجاء أمر ربك.

وقد ذكر الله التحريف ودمه حيث ذكره، وهو مأخوذ في الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيه وهم شيوخ المحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيرًا من ألفاظ التوراة، ولما غلبوا

<sup>(</sup>١) انظر: « منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات » ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات» ص (٥١).

<sup>(</sup>٣) « الصواعق المرسلة » (٢٠١/١).

عن تحريف لفظه حرفوا معناه ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم، ثم سلك ودرج على آثارهم الرافضة فهم أشبه بحم القذة بالقذة، وكذلك الجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك إخوالهم اليهود (١).

### (ب) معنى التعطيل:

التعطيل لغة: مأخوذ من ﴿ العطل » الذي هو الحلو والفراغ والترك، منه قوله تعالى: ﴿ وَبِيْتُرَ مُتَعَطَّلَةٍ ﴾ [الحج: ٤٥]. أي أهملها أهلها وتركوا وردها(٢).

والتعطيل من جانب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو المتمثل فيمن ينكر وجود خالق لهذا الكون، وهو قول الدهرية والملاحدة.

القسم الثاني: تعطيل عبادته ﴿ أَي مَا يَجِبُ لَهُ ﴿ عَلَى عباده من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة، وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئًا من العبادة لغير الله ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَاده اللهِ عَلَى عباده الله على الله الله على الله على

القسم الثالث: تعطيل صفات الله سبحانه ونفي كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله (٢٠).

والقسم الثالث معناه نفي الصفات الإلهية، وإنكار قيامها بذات الله تعالى (٤).

وقد وقع في التحريف والتعطيل طوائف يجمعهم أهل العلم تحت مسمى «المعطلة».

وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما:

القسم الأول- الفلاسفة وهما صنفان:

الصنف الأول- أهل الفلسفة البحتة.

الصنف الثاني- أهل الفلسفة الباطنية وهم نوعان:

<sup>(</sup>۱) « الصواعق المرسلة » (١/ ٥/١ - ٢١٦).

<sup>(</sup>۲) « شرح الواسطية » ص (۲۰).

<sup>(</sup>٣) ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، ص (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) « شرح الواسطية » ص (٢٠).

- (أ) رافضية.
- (ب) صوفية.

والقسم الثابي: من المعطلة هم: أهل الكلام وهم خمسة أصناف:

- (أ) الجهمية.
- (ب) المعتزلة.
- (جـ) الكلابية.
- (د) الأشاعرة.
- (هـ) الماتريدية (١).

#### ثَانِيًا: معنى قولهم: «من غير تكييف ولا تمثيل»:

هذه الجملة فيها تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة «فالتكييف» هو: «جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل «٢٠).

ومعنى قول أهل السنة «من غير تكييف»: «أي من غير كيف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقًا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، والمقصود بالقول السابق، أي لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه »(٢).

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عَجَلَلُ لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، وقد أخذ العلماء من قول الإمام مالك – رحمه الله-:

«الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، قاعدة ساروا عليها في هذا الباب (1).

<sup>(</sup>١) انظر: « منهج الدراسات لأيات الأسماء والصفات » ص (٥٥).

<sup>(</sup>٢) «القواعد المثلي» ص (٢٧).

<sup>(</sup>٣) شرح « العقيدة الواسطية » ص (٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات ، ص (٥٧).

ولا تمثيل: المثيل لغة: هو الند والنظير.

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنما مثل صفات المخلوقين. وهو كقول الممثل له يد كيدي وسمع كسمعي تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد، وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة (١).

فالمماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه.

والمشابمة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه.

ولكن التعبير هنا «التمثيل» أولى لموافقة لفظ القرآن في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِـ، شَمْيٌ ۗ ﴾ [الشورى: ١١]. وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْشَالَ ۚ ﴾ [النحل: ٧٤].

وقد وقع في التمثيل والتكييف «المشبهة» الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق (٢).

## 00000

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿ القواعد المثلى ﴾ ص (٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات» ص (٥٨).

### الفصل الثاني

### طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات

وبعد أن أجملت معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وبينت الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة إجمالاً، رأيت من المناسب في بحثي هذا، أن أذكر بعض أقوال علماء أهل السنة والجماعة على مر العصور، استرشادًا بها وتقوية للبحث، وإقناعًا لمن يرى غير طريق السلف وتخيرت أئمة من السابقين ومن نهج نهجهم من اللاحقين، واتضح أن أقوال السلف عليها نور القرآن، ونور السنة، ونور الفطرة، ونور العقل الراجح الرزين الذي لا يتقدم على كتاب رب العالمين ولا سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

فوجدت بحرًا زاخرًا، مليئًا بالعلم والحكمة، فتخيرت من أقوالهم ما ناسب بحثي، وقعًى حجتي، فيما أنا أصبو إليه وأتطلع إليه، وقع اختياري على الإمام الشافعي، وأحمد، وأبي بكر الآجري، وابن خزيمة، وابن تيمية، والخطيب البغدادي، والأصبهاني، والإمام ابن عبد البر، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي وغيرهم قليل<sup>(۱)</sup>، ومن المعاصرين: عبد الرحمن السعدي، وعبد المحسن العباد، وأسأل الله أن أكون قد وفقت للاختيار، وإليك أخي القارئ طائفة من أقوالهم في الصفحات القادمة.

### قول الشافعي والإمام احمد في الصفات

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: «آمنت بالله وبما جاء عن الله عنه: «آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد رسول الله بين الله على مراد الله بين (۱).

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ﴿ فِي قُولَ النَّبِي عِنْكُمْ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنْزُلُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصحيح « كثير ».

<sup>(</sup>٢) المعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاده، لابن قدامة (٣٧).

إلى السماء الدنيا» (١). وإن الله يُرى في القيامة. وما أشبه هذه الأحاديث.

نؤمن بها، ونصدق بها، لا كيف، ولا معنى، ولا نرد شيئًا منها نعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسوله ﷺ ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.

ونقول كما قال، ونصف (٢) بما وصف به نفسه لا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول ﷺ وتثبيت القرآن.

# قول الآجري - رحمه الله نعالى - في الصفات

وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة: «اعلموا - وفقنا الله وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة: «اعلموا به نفسه الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - : أن أهل الحق يصفون الله وتنجل بما وصف به نفسه وتحقيق ، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع و لم يبتدع، ولا يقال فيه كيف؟ بل التسليم به، والإيمان به» (٢).

# قول الشيخ إسماعيل الصابوني في الصفات

وقال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى (٤٤٩): «إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربحم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية، وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومنَّ عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنويه (١)، وتركوا العقول بالتعطيل

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب « التهجد »، باب الدعاء والصلاة في أخر الليل، حــ ٢ ص (٦٦).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعلها «نصفه».

<sup>(</sup>٣) « لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»، لابن قدامه (٣٥).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعلها ﴿التنزيه﴾.

والتشبيه، واكتفوا بنفي النقائص(') بقوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ النَّهِ النَّمِيعُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَامُ النَّامُ ا

## قول ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - في الصفات

نقلاً عن كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للكرمي، قال: «سئل الإمام ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب أئمة الدين، مثل: مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويجيى بن يحيى وابن المبارك وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف يتكلمون في ذلك، وينهون أصحابهم عن الخوض فيه، ويدلونهم على الكتاب والسنة» (١).

وأعجبني أثر نقله اللالكائي في كتابه العظيم المعروف بالسنة: أن أحمد بن حنبل سمع شخصًا يروي حديث النزول ويقول: «ينزل بغير حركة ولا انتقال، ولا تغير حال» فأنكر أحمد ذلك وقال: «قُلْ كما قال رسول الله ﷺ، فهو كان أغير على ربه منك»(٦).

# قول الخطيب البغدادي في الصفات

قال رحمه الله تعالى: «أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها من السنن والصحاح مذهب السلف إثباتها، وإحراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكبيف والقصد، إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه »(1).

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب «المنطق»، لابن تيمية ص (٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَفَاوِيلِ التَّقَاتِ فِي تَأْوِيلِ الأَسماءِ والصفاتِ ؛ ص (٦٢).

<sup>(</sup>٣) ( السنة (١) للألكائي (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) وسير أعلام النبلاء، (١٨/ ٢٨٢ - ٢٨٤).

#### قول الإمام ابن عبد البر

قال - رحمه الله تعالى -: «أهل السنة بحمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بما، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا ألهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحدُّون فيه صفة محصورة»(١).

### قول الإمام إسماعيل الأصفهاني

قال - رحمه الله تعالى، ونقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم، موافقة لكتاب الله تعالى، ونقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم، وترك التمثيل والتكييف وأنه يَنظَّ أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بما نفسه، أو وصفه الرسول بيه بما، فمن ححد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك حاحدًا، ومن زعم ألما محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في الصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية، وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته، ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى بيه وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير محتاج إلى تأويله »(٢).

# مقتطفات من أقوال ابن تيمية في الأسماء والصفات

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «أما المتبعون للكتاب والسنة من الصحابة والتابعين فهم متفقون على دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته» (٢٠).

وقال في «منهاج السنة»: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به رسوله على من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا

<sup>(</sup>۱) « التمهيد» (۷/ ۱٤۵).

<sup>(</sup>٢) «الحجة في بيان المحجة ، (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) « درء تعارض العقل والنقل» (١٩٢/١).

تمثيل، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب الأمثال، ينزهونه عن النقص والتعطيل، وعن التشبيه والتمثيل، وإتبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِم، شَيْءٌ ﴾ ردِّ على الممثلة: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. ردِّ على المعطلة، (١).

وقال أيضًا: «وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والذين باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والذين بين الحدودية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله يَنْظِيرُ بين الرافضة والخوارج» (٢).

### قول ابن القيم في الصفات

قال – رحمه الله تعالى – : «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام – وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانًا – ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، ولم يحرفوها عن مواضعها ولا ضربوا لها أمثالاً، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها، وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدًا، وأحروها على سنن واحدة »(٢).

قال ابن القيم في نونيته المشهورة:

العسلم قسال الله قسال رسسوله

قسال الصحابة هم أولسو العرفان

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (۱۱۱/۲).

<sup>(</sup>٢) ( الواسطية » تحقيق الهراس ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ((إعلام الموقعين) (١/٩٤).

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة كلا ولا جحد الصفات لربنا كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوا كلا ولا عزل النصوص وإفا إذ لا تفسيدكم يقينا لا ولا والعلم عندكم يسنال بغيرها

بين الرسول وبين رأي فيلان في قالب التينزيه والسبحان ن فيوق هميع ذي الأكروان ليست تفيد حقائق الإيمان علمًا فقد عزلت عن الإيقان بيزبالة الأفكرار والأذهان

وقال أيضًا ابن القيم - رحمه الله-: «انقضى عصر الصحابة والتابعين من السلف والأئمة على التسليم المطلق خاصًا بما جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاتها، ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة النبوية كلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسعوها تأويلاً ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً(٢).

#### قول ابن رجب في الصفات

قال رحمه الله تعالى: «والصواب ما عليه السلف الصالح من أمر آيات الصفات وأحاديثها، كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف، ولا تمثيل ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصًا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك فلا يقتدي بهم في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد ونحوهم» (٣).

<sup>(</sup>١) «شرح القصيدة النونية»، لابن القيم (٢/٢٥).

<sup>· (</sup>٢) « إعلام الموقعين» (١/٩٤).

<sup>(</sup>٢) « فضل علم السلف على الخلف»، لابن رجب، بتصرف ص (٥٥ - ٤٦).

#### قول عبد الباقى الحنبلي في الصفات

قال الشيخ عبد الباقي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه «العين والأثر في عقائد أهل الأثر»: «يحرم تأويل ما يتعلق به تعالى وتفسيره كآية الاستواء، وحديث النزول وغير ذلك من آيات الصفات، إلا بصادر عن النبي وينه أو بعض الصحابة، وهذا مذهب السلف قاطبة، فلا نقول في التنزيه كقولة المعطلة، بل نثبت ولا نحرف، ونصف ولا نكيف، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فمذهبنا حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، وهو إثبات الأسماء والصفات، مع نفي التشبيه والأدوات» (١).

### قول حافظ احمد الحكمي في الصفات

قال الشيخ – رحمه الله تعالى-: «وإثبات صفاته العلى التي وصف بما نفسه ووصفه بما نبيه بيني من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بلا اشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما حبر به عن نفسه وأخبرها عنه رسوله بيني ، ولم يشتق منه اسمًا كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين، ورضائه عن عباده المؤمنين، ورضي لهم الإسلام دينًا، وكراهته انبعاث المنافقين، وسخطه على الكافرين، وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك، مما هو ثابت بالكتاب والسنة والفطرة السلمة »(۱).

وقال الشيخ حافظ الحكمي أبياتًا جميلة:

وكــل مـا له مـن الصـفات أوصـح فـيما قالـه الرسـول

أثبيتها في محكيم الآيسات فحقيم التسليم والقيبول(٢)

<sup>(</sup>١) ٥ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ٥ ص (٣٥- ٣٦).

<sup>(</sup>٢) ه معارج القبول» (١/٩/١).

<sup>(</sup>٣) ( معارج القبول ) (حــ ١/ ٢٤٣).

وقال أيضًا:

مسع اعستقادنا لمسا له اقتضست وغسسير تكيسسيف ولا تمثسسيل طسوبي لمسن بهديهسم قد اهستدى (١)

ئم رُها صدر بحة كما أتت من غدير تحسريف ولا تعطيل بنل قولنا قنول أنمنة الهدى

## قول الشيخ السعدي في الأسماء والصفات

قال السعدي - رحمه الله -: «اعتقاد انفراد الرب حلَّ حلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله بي من جميع الأسماء والصفات، ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله بي من من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله، (٢).

#### قول عبد المحسن العباد في هذا الباب

قال الشيخ عبد المحسن – حفظه الله-: «المذهب الحق وسط بين الطرفين في قضية الإثبات، فلا نفي ولا تأويل، وفيه التنزيه فلا تشبيه ولا تمثيل، وكل من المشبهة والنفاة جمعوا بين إساءة وإحسان».

فالمشبهة: أحسنوا إذ أثبتوا فلم ينفوا الصفات، وأساءوا إذ شبهوا ومثلوا.

وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحُسنَيين وسلموا من الإساءتين، فإحسان الذي عند الطرفين عندهم، وليس عندهم ما عند كل من الإساءة وذلك أفحم أثبتوا ما أثبت في

<sup>(</sup>١) « معارج القبول » (جــ ٢٥٦/١).

<sup>(</sup>١) و القول السديد، ص (١٥).

الكتاب والسنة من الصفات، ونزهوا الله عن مشابمة خلقه كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. فأول الآية تنزيه وآخرِها إثبات.

« فمثل هذا المذهب الحق بالنسبة إلى الطرفين المتقابلين كاللبن السائغ الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرث ودم » (١).



ن حديثًا من صحيح مسلم (١٧٧- ١٧٨).

### الفصل الثالث

#### تفصيل الصفات الإلهية

#### المبحث الأول

# إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى

#### من خلال « سورة الإخلاص »

قد ورد في القرآن وصف الله بصفات الكمال وأنه المنفرد بما وحده دون ما سواه، قال تعالى: ﴿ قُلُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴿ وَاللَّهُ ٱلصَّــَمَدُ ۞ لَمْ يَــَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُن لَّهُ كُولًا ﴾ [الإخلاص].

ففي هذه السورة وصف الله سبحانه نفسه بأنه أحدٌ صمد، فهذان الوصفان يدلان على اتصاف الله بغاية الكمال المطلق(١).

وذكر أبو هريرة ﷺ في معنى الصمد: «أنه المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد» (١).

ومن خلال قول أبي هريرة على المعنى الصمد يدل على الإثبات والتنزيه، فالإثبات بوصفه سبحانه بأنه هو الذي يصمد إليه، أي: يرجع إليه في كل أمر، وذلك لأنه هو المتصف بجميع صفات الكمال، فهو القادر على كل شيء، والفعال لما يريد، والذي بيده الخلق والأمر والجزاء، وما من قوة لغيره تعالى إلا بهيمنة منه إذا شاء أبقاها ومتى شاء سلبها، فالمرجع والمرد إليه سبحانه (٦).

<sup>(</sup>۱) «علو الله على خلقه»، بتصرف ص (٢٨).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي» (حــ ٢٠ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ((علو الله على خلقه)، بتصرف ص (٢٨/ ٢٩).

وأما التنزيه: فبوصفه تعالى بأنه غني عن كل شيء، فلا افتقار فيه بوجه من الوجوه، لا في وجوده، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الذي لم يلد و لم يولد، ولا في بقائه فإنه الذي يُطْعمُ ولا يُطْعَمُ ولا في أفعاله فلا شريك له ولا ظهير »(١).

كما أن وصفه سحانه بأنه أحد صمد يدل على اتصافه بالكمال المطلق، فكذلك يدلان على معنى آخر وهو نفي الولادة والتولد عن الله سبحانه، فإن الصمد جاء في بعض الأقوال بأنه الذي لا جوف له، ولا أحشاء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمُ أُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ كَا إِللَّهُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَى مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦–٥٨].

فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة.

والتولد إنما يكون من شيئين:

قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحْجَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وفي قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُوًا أَحَدُ ۖ ﴾ [الإخلاص: ٤].

وفي هذا نفي عن المخلوق مكافأته أو مماثلته للخالق ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

أي يعدلون به غيره فيجعلون له من خلقه عدلاً ونظيرًا.

ومثال هذا قوله تعالى: ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاَصْطَارِهِ

<sup>(</sup>١) « علو الله على خلقه »، بتصرف ص (٢٨، ٢٩).

أي لا شيء يساميه لا ند ولا عدل ولا نظير له يساويه، فأنكر التشبيه والتمثيل، وكذا يتبين لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واحب لذاته، كما دلت على ذلك سورة الإخلاص (١).

#### المبحث الثاني

### تقسيم الصفات

تنقسم الصفات إلى عقلية وخبرية، وإلى ذاتية وفعلية واختيارية.

وهذا المبحث يحتاج إلى نوع من التفصيل والشرح، فأقول: إن الصفات العقلية والخبرية: جاء بما القرآن وتحدثت بما السنة النبوية.

فالصفات العقلية: وهي التي يمكن أن يستدل عليها بالعقل فطريق إثباتما السمع والبصر والبصر فالصفات العقلية: هي اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والرحمة والحكمة والعلو ونحوها (٢).

والصفات الخبرية: وهي التي لا يستطيع العقل إثباتها من غير طريق النص.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في إثبات الصفات عن طريق العقل فصَّلُها وأجاد، وإليك ما قال – رحمه الله تعالى-:

قال شيخ الإسلام – رحمه الله-: «وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل أن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لهم مما يعمل بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة».

ويقول أيضًا: «إن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من أنصار السنة في هذا

<sup>(</sup>١) « علو الله على خلقه، ، للدرويش بتصرف ص (٢٨ – ٣٤).

<sup>(</sup>۲) «علو الله على خلقه»، ص (۹۹، ۲۰، ۲۱).

الباب، أنه لو لم يكن موصوفًا بإحدى الصفتين المتقابلتين لَلَزِمَ اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأحرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها بالكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى (١).

وأما الصفّات الخبرية وهي التي لا يستطيع العقل إدراكها من غير طريق النصوص، فطريق إثباتها ورود خبر الصادق بما فقط، وذلك كالوجه، واليدين، والعين، والقدم، والاستواء على العرش، ونحو ذلك (٢).

فهذه الصفات الخبرية يجب الإيمان بها كالعقلية من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ولا تكييف (٢) كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

وقال نعيم بن حماد الخزاعي<sup>(٤)</sup>: «من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه »<sup>(۵)</sup>.

### الصفات الذاتية والفعلية الاختيارية

دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن صفات الباري سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين:

١- صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلاً وأبدًا، وذلك كالحياة والعلم والقدرة والقوة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والعلو والجلال والوحه والقدم (١٦) وغيرها.

<sup>(</sup>١) ﴿ فتاوى شيخ الإسلام ﴾ (٨٨/٣).

<sup>(</sup>۲) «علو الله على خلقه»، بتصرف ص (٦٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿ علو الله على خلقه ﴾ ص (٦١).

<sup>(</sup>٤) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي شديد الرد على الجهمية، ومن أعلم الناس بالفرائض، مات في السحن أيام محنة القول بخلق القرآن، (ت ٢٨٨ هـ). وقيل: تسع وعشرين، «قمذيب التهذيب» (٢٨٨ عـ-).

<sup>(</sup>o) « العقيدة الواسطية »: شرح الهراس (٢٥).

<sup>(</sup>٦) ((علو الله في خلقه)) ص (٦٥).

٢ - صفات فعلية: تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحت مشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو سبحانه لم يزل موصوفًا بالفعل بمعنى أن نوع الأفعال قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد و لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئًا فشيئًا تبعًا لحكمته وإرادته، ومثل هذا الاستواء على العرش والجحيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمجبة والمخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير(١).

#### المبحث الثالث

### أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي

وهذا المبحث لطيف في بيان أن أفعاله منها اللازم والمتعدي.

الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول بل هي قائمة بالفاعل.

والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع ونحو ذلك تتعدى إلى مفعول<sup>(٢)</sup>.

وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَكَ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلْ بِهِ، خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩].

فذكر الفعلين المتعدي واللازم وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته وهو متصف بها سبحانه.

كما يجب التنبيه أيضًا إلى أن من صفاته سبحانه وتعالى ما يأتي صفة ذات وصفة فعل ذلك مثل صفة الكلام، والخلق والرحمة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» (١٠٥-١٠٦).

<sup>(</sup>۲) «علو الله على خلقه» (٦٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ علو الله على خلقه ﴾ ص (٦٦).

وقد دلت الآيات والأحاديث على اتصاف الله بالصفات الذاتية والفعلية، قال تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبَّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلَّإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ آتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ آللَهُ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَـهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وحديث أبي هريرة قال: «أتى رسول الله يَتَظِيَّر بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نمشة، ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» إلى أن قال: «فيأتون آدم التَلْيِكُ فيقولون له: أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله» (١٠).

ومذهب السلف هو إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات الذاتية والفعلية، بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل «<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري (٧٣/٦) «كتاب التفسير» ، « سورة ق » باب قوله تعالى: ﴿ وتقول هل من مزيد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٨٦/٤) « كتاب التفسير ١، باب ﴿ ذرية مع حملنا من نوح ﴾.

<sup>(</sup>٣) 4 علو الله على خلقه 4 ص (٦٩).

#### المبحث الرابح

#### الفرق بين صفات الذات والفعل

السلف الصالح يفرقون بين صفات الفعل، فصفات الذات قديمة لا تتعلق بالمشيئة ولا ضد لها، أما صفات الفعل فهي تتعلق بالمشيئة وكان لها ضد كالرضا والغضب والمحبة (١٠).

وقد أكد الشيخ عبد الله بابطين - رحمه الله - على أن الصفات بين أهل السنة قسمان، وذلك في تعليقه على لوامع الأنوار البهية، فقال: - رحمه الله - في تعليقه على قول السفاريني: «صفاته كذاته قديمة» ظاهره أن الصفات كلها قديمة كما صرح به في الشرح، وهذا فيه تفصيل، فإن المعروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان صفات ذاتية كالحياة والعلم، والقدرة، الوحه، واليدين، ونحوها فهذه صفات قديمة بلا ربب، إذ إلها صفات لازمة لله تعالى، وصفات فعلية وهي تتعلق بمشيئته وحكمته، فإن اقتضت حكمته فعلها، وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والكلام، والنزول والاستواء، وغير ذلك من صفات فهذا يكون قديم النوع أو الجنس، وإن كانت آحاده توجد شيئًا وحينًا آخر، ومن المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلاً، وبين صفة الاستواء، فإن الأول لا شك أن الله موصوف به أزلاً وأبدًا - جلًّ وعلا - وأما الاستواء فلم يكن إلا بعد حلق العرش، وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنيا، وإن كانت الصفة الفعلية قديمة الجنس، فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالاً لما يريد، فتنبه للفرق بينهما» (1)

### 

<sup>(</sup>١) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات، للمغراوي جـــ ١ ، ص (١١٧ - ١١٨).

<sup>(</sup>٢) ( لوامع الأنوار البهية ٢)، و( سواطع الأسرار الأثرية) (١٠١٢/١).

# الفصل الرابع

#### بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية

#### المبحث الأول

## في بعض الصفات الذاتية

#### صفة الحياة:

قال البيهقي في إثبالها: «باب ما جاء في إثبات صفة الحياة»(١)، ثم شرع في إيراد بحموعة من الآيات والأحاديث التي اشتملت على إثبات هذه الصفة، فأما الآيات فمنها قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيْوَمُ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [غافر: ٦٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وأما الأحاديث: فمنها حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: : «إن رسول الله وأما الأحاديث: همنها حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: : «إن رسول الله والله والله

ثم بين البيهقي رحمه الله: «إنه إذا أثبت أن الله موجود، ووصف بأنه حي، فقد وصف بزيادة صفة على الذات، وهي الحياة، لأن كل اسم يشتمل إثباته على إثبات الصفة التي يدل عليها، إذ لولا ذلك لاقتصر الله سبحانه وتعالى فيما سمى به نفسه على ما ينبئ عن وجود الذات فقط» (٢).

<sup>(</sup>١) البيهقي وموقفه من الإلهيات ص (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم رقم (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) البيهقي وموقفه من الإلهيات ص (١٦٣).

#### صفة العلم:

ثابتة في كتاب الله: وإليك آيات على ذلك:

قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَكَآءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقال تعالى: ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦].

# وقد ثبتت صفة العلم أيضًا بالسنة النبوية، فمنها:

في قصة موسى الطبيخ مع العبد الصالح وفيها: «وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر الطبيخ ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» (١). ونقر العصفور ليس بنقص للبحر، فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئًا وهذا كما قيل:

ولا عيب فسيهم غيير أن سيوفهم بمن قيراع الكتائب (٢)

ويقول ابن حزيمة رحمه الله: في قوله ﷺ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا ۗ يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ ﴾ [القصص: ٥٠].

فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وأخبرنا جلَّ ثناؤه أن أي أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه فأضاف الله جلَّ وعلا إلى نفسه العلم الذي أخبرنا. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات، تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوًا كبيرًا (٢).

### إثبات صفة القدرة:

الآيات الدالة على ذلك معلومة، والأحاديث النبوية غير بحهولة، ومن الآيات الدالة على إثبات صفة القدرة:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸٤۷/٤) رقم (۲۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) البيهقي وموقفه من الإلهيات ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) كتاب ( التوحيد وإثبات صفات الرب ﷺ)، لابن حزيمة ص (١٠).

قوله تعالى: ﴿ بَلَيْ قَادِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسُوِّىَ بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٤].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا عَلَيْ أَن نُرْيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٥].

ومن السنة المطهرة: حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك...»(1). وأقوال السلف الصالح في إثباتها معلومة.

### إثبات صفة الإرادة:

وصفة الإرادة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والآيات والأحاديث في بيانها كثيرة حدًا، وإني سوف أقتصر على بعض الآيات الواضحة في ذلك:

قال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُحِمُ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُحِمُّ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُشَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُشَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

أما الأحاديث فمنها: حديث معاوية فلله قال: سمعت رسول الله يَنْظِيرُ يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين »(٢).

والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية كثيرة جدًا في إثبات الإرادة، والإرادة والمشيئة عن عنى واحد، والإرادة التي بمعنى المشيئة هي الكونية، أما الإرادة الشرعية فتختلف عن الإرادة الكونية.

### إثبات صفة السمع والبصر:

والآيات في إثبات صفتي السمع والبصر كثيرة، والأحاديث أيضًا، ولذلك نستدل ببعض الآيات، قال تعالى: ﴿ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُم هُوَ ٱلسَّـَمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾[غافر: ٥٦].

<sup>(</sup>١) البخاري، ١١ شرح فتح الباري،، رقم (٧٣٩)، حـ ١٣، ص (٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري، «شرح فتح الباري»، رقم ۷۱ (۱۹۷/۱)، صحيح مسلم رقم ۱۰۳۷ (۲۱۸/۲).

وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤].

وأما من السنة: فحديث أبي موسى الأشعري على قال: «كنا مع رسول الله بَيْنَةَ في غزاة، لا نصعد شرفًا أو نعلو شرفًا، ولا نمبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله على فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته... (١٠).

وحديث أبي موسى الأشعري الشعري النبي بَنَاقَةُ قال: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله فإلهم يدعون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم» (١٠).

والمعلوم والمقدر (1) عند أهل السنة أن السميع لا يكون إلا بسمع، والبصير لا يكون إلا ببصر كما لا يكون القدير والحكيم إلا بقدرة وحكمة، لأن السميع صفة مشتقة من السمع، كما أن الضارب صفة مشتقة من الضرب، والضرب مصدر لأن الفعل صدر عنه، وإذا كان صادرًا عن المصدر، كانت الصفة مبنية من الفعل صادرة عنه أيضًا، وهي المضارب، وإذا صح أنَّ السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه، وذلك الأصل هو السمع، فصح أن السميع لا يكون إلا بسمع.

والدليل على ذلك أيضًا: أنه إذا بطل السمع حصل الصم، وإذا بطل البصر حصل العمى، فيكون الله تعالى في قول من يثبت السميع ولا يثبت السمع، سميعًا أصم وبصيرًا أعمى، كما تقول في القدير والعليم، فيبطل الصفات كلها، وتكون ألفاظًا لا معاني لها، ويكون الله تعالى خاليًا عن الصفات والأسماء التي هي صفاته، تعالى الله عما يقول المعطلة علمًا كبيرًا (٤).

والاستطراد الماضي استطراد عقلي في إقامة الحجة على من يزعم أنه من أهل العقول الراجحة، ومن خلال ما قلنا يتضح أن أرجح العقول في إقامة الحجة، واقتناع الخصوم:

<sup>(</sup>١) البحاري، «شرح فتح الباري»، حديث رقم ٧٣٨٦ (٣٨٤/١٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب «الأدب» بـ ٧١، «فتح الباري» حـ ١٠ ص (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولعلها «المقرر».

<sup>(</sup>٤) (الحجة في بيان المحجة)، جـــ ١، ص (١٣٧، ١٣٨).

هم أهل السنة والجماعة يسترشدون بنور القرآن، وبنور سنة خير الأنام بَنْظِيَّر، ثم بعد ذلك يُستخدمون العقول فيها ولا يخالفون المنقول.

#### إثبات صفة الكلام:

الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

### والأدلة من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ مِّنَّهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

#### ومن السنة:

قول النبي ﷺ: «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي» (١٠).

«وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيحب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة »(٢).

والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فالتكليم حصل بعد بحيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى.

وأحد نفسي مضطرًا في صفة الكلام أن أتوسع قليلًا، وأقوي بحثي في هذه المسألة بنقولات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ذكر ابن تيمية كلامًا نفيسًا في هذه القضية قال: «فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه ليس بمخلوق، بل كلامه صفة له قائمة بذاته».

وممن ذكر ذلك القول من أئمة السنة أبو عبد الله بن منده، وأبو عبد الله بن حامد،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه في فتح الباري (٢١/١٣) وصله ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» ص (١٤٦) وعبد الله بن أحمد في السنة (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) المعة الاعتقاد، ص (٧٢).

وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسماعيل الأنصاري، وغيرهم، وكذلك أبو عمر بن عبد البر نظير هذا.

وكذلك أئمة السنة: كعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وعثمان بن سعيد الدارمي، ومن لا يُحصى من الأئمة وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني، عن سعيد ابن منصور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم وسائر أهل السنة والحديث متفقون على أنه يتكلم بمشيئته، وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء، وكيف شاء (١).

ويعتقد السلف أن الله تعالى من صفاته صفة الكلام وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه، لا ابتداء لاتصافه بها، ولا انتهاء، يتكلم بها بمشيئته واختياره وكلامه تعالى أحسن الكلام، ولا يشابه كلام المخلوقين، وإذا (١) الحالق لا يقاس بالمخلوق، ويكلم به من شاء، وبغيرها ويُسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته، ورسله، ويسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه، كما كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى، كما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواقم، وكلماته تعالى لا نهاية لها ومن كلامه القرآن، والتوراة والإنجيل، فالقرآن كلامه، سوره، وآياته وكلماته ".

#### القرآن كلام الله:

والقرآن من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه: والدليل أنه كلام الله قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارُكَ فَأَجْرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦].

والقرآن منزل من عند الله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١].

والقرآن غير مخلوق: والدليل قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَّقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

<sup>(</sup>١) ( حامع الرسائل) لابن تميمية، المحموعة الثانية، ص (٤-٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعلها «إنُّ»

<sup>(</sup>٣) من كتاب « العقيدة السلفية في كلام رب البرية » بتصرف، عبد الله يوسف البديع ص (٦٣).

فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوخًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقوله تعالى: ﴿ ذَا لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمُّ ﴾ [الطلاق: ٥].

ولأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة، ودليل أنه منه بدأ، أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا لمن قاله مبتدئًا، ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الأحاديث: «أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان»(١).

وقال ابن حرير الطبري في صريح السنة: «القرآن كلام الله وتنزيله، وإذا كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» (٢).

وقال الشيخ علاء الدين بن العطار: «القرآن كلام الله وكتابه، وخطابه، وتنزيله، وغير مخلوق، من قال بخلقه فقد كفر، إذ هو من صفاته »(٣).

#### علو الله على خلقه:

إن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين، وجعله مغروزًا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم، ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينتظرون بحيء الفرج من ربهم وينطقون ذلك بألسنتهم، لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته، أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته (3).

أما الآيات الدالة على علو الله على خلقه:

قال تعالى: ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦].

<sup>(</sup>١) (لمعة الاعتقاد)، بتصرف (٧٨– ٧٩).

<sup>(</sup>٢) لاصريح السنة)، ص (١٨).

<sup>(</sup>٣) ( الاعتقاد الخالص؛ من الشك ص (٣٥).

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِنَّبَاتَ صَفَّةَ الْعَلْوِ لَلْمَقْدَسِي ﴾، ص (٦٣).

وقال تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَـٰ بِحَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَـُوْقَ عِبَادِمْ ﴾ [الأنعام: ١٨].

#### أما الأحاديث في ذلك منها:

قول الرسول ﷺ: « ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء » (١).

« والإجماع على علو الله على خلقه معروف نقله السعدي في توضيح الكافية الشافية » (٢).

وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجوانية أقربه قرب المدينة فيها جارية لي، فأطلقتها ذات يوم، فإذا ذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فرفعت يدي فصككتها صكة، فأتيت النبي يَنِيَّةُ فذكرت له ذلك، فعظم ذلك، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ادعها»، فدعوتها، قال فقال لها رسول الله، يَنِيَّةُ : «أين الله؟ وقالت: في السماء، قال: « من أنا؟ »، قالت: أنت رسول الله، قال رسول الله يَنِيَّةُ : «اعتقها فإنها مؤمنة» (٦).

### أما أقوال السلف:

قول ابن تيمية حيث قال: «إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وكلام السابقين والتابعين، بل سائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات علو الله على عرشه بأنواع من الدلالات، ووجوه من الصفات، وأضاف (1) من العبادات، وتارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها، وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، واستدل بآيات وأحاديث كثيرة في ذلك» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) توضيح ( الكافية الشافية ) ص (٦٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب (المساجد) (٥٣٧)، (٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ولعلها «أصناف».

<sup>(°) (</sup>مجموعة الرسائل والمسائل» (٢٠٠/١).

#### معنى كون الله في السماء:

أي أن الله تعالى على السماء، ففي بمعنى على، وليست للظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو، وليس المراد بها السماء المبنية (١).

# إثبات معيته وقربه مع كمال علوه وفوقيته:

وصف الله نفسه بالمعية في آيات كثيرة وهي نوعان عامة وخاصة:

فالعامة كقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَتُ ثَلَا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ مِن نَجْوَتُ ثَلَاتُهِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْهُمُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنُو مُ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحادلة: ٧].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٨]. والمعية الخاصة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

وقوله تعالى: ﴿ حَمْ مِّن فِئَ مِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَكَةً حَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [عمد: ٣٠]. ولكل معية المحتصاص:

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريقة العموم كان معنى ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وهذا هو قول السلف في المعية العامة كما يتضح ذلك من أقوالهم.

<sup>(</sup>١) ( لمعة الاعتقاد) (١٨).

و في قوله تعالى: ﴿ أَلَـمْ تَرَ أَنَّ آللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ [المحادلة: ٧].

ابتدأ الله - ﷺ - الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه - ﷺ معيط بجميع خلقه وهو على عرشه وهذا هو قول المسلمين (١).

والمعية الحناصة معناها أنه معهم بالنصرة والتأييد والمعونة كقوله تعالى: ﴿ فَـلَا تَهِنُواْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

في النصر لكم على عدوكم<sup>(٢)</sup>.

# لا تنافي بين علوه وقربه:

دلت على ذلك النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلَّيُوْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلْلِحًا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَـنْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١].

# ومن السنة:

حديث أبي موسى قال: «كنا مع النبي بَنْكُمْ في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي بَنْكُمْ: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم والا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا معكم » وفي لفظ: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم »(1).

« ومذهب السلف في هذا أنه سبحانه وتعالى يقرب ويدنو من بعض خلقه كيف

<sup>(</sup>١) «الشريعة » للآجري ص (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) « الرد على الجهمية » والزنادقة (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب (الذكر والدعاء»، باب استحباب خفض الصوت في الدعاء (٢٠٧٦-٢٠٧٧).

يشاء، وأن ذلك لا يستلزم خلو العرش من ذاته، بل هو فوق العرش، ودنوه كنزوله، فكما أنه ينزل ولا يخلو منه العرش فكذلك يقرب من بعض خلقه كيف يشاء وكما يشاء، من غير خلو العرش منه تعالى «(١).

«وقربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع حلقه لم يزل بهم عالمًا ولم يزل عليهم قادرًا» (٢).

#### إثبات صفة الوجه:

ومن صفات الله تعالى صفة الوجه وهي صفة ذاتية، والأدلة على هذه الصفة كثيرة من القرآن والسنة.

## أما أدلة القرآن:

قال تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ ثَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْحُكَّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

## ومن السنة:

حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله رَيِّ بأربع كلمات، فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» (٣).

وقول النبي ﷺ: ﴿ إِنْكُ لَنْ تَنْفَقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي كِمَا وَجُهُ اللَّهُ إِلَّا أَجُرِتَ عَلَيْهَا ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) « محموع فتاوى شيخ الإسلام» (٥/٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) « مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٣/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب « الإيمان» باب قوله الطَّيْقُلا: إن الله لا ينام (١٦١/١- ١٦٢).

«أجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكيف ولا تكيف ولا تكييف ولا تكييف ولا تكيف ولا تكيف

## إثبات صفة اليدين:

والآيات في إثبات صفة اليدين لله واضحة: وكذلك الأحاديث النبوية وإجماع السلف.

قال تعالى: ﴿ بَلَّ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤].

قال تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [ص: ٧٥].

## والأدلة من السنة:

قول النبي ﷺ: «إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن ﷺ، وكلتا يديه يمين، والذين يعدلون في أهلهم، وحكمهم، وما ولوا» (٢).

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَيَّ : « يطوي الله عَلَى الله ع

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيحب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به (١٠).

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة اليد الإفراد، والتثنية والجمع، ففي الإفراد مثل قوله تعالى: ﴿ تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١].

وفي التثنية كقوله تعالى: ﴿ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانَ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وفي الجمع كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا ﴾ [يس: ٧١].

<sup>(</sup>١) ( لعة الاعتقاد) ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب ( الإمارة ) ، باب فضل الإمام العادل (١٤٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب (صفة المنافقين)، باب صفة القيامة (١٢٤٨/٤)، رقم الحديث (٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «لمعة الاعتقاد» ص (٤٩).

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي الثنتين على أنه قد قيل، إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل على أقله فلا معارضةً بينه وبين التثنية أصلاً(١).

## إثبات أصبعين من أصابع الرحمن:

وهذا ثابت بحديث عبد الله بن عمرو، أنه سمع رسول الله بطلي يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصوفه كيف شاء»(٢).

## إثبات صفة اليمين والقبض:

وهي ثابتة بحديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «قال الله جلّ اسمه: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، إن يمين الله ملأى لا يغيضها (٢) نفقة، سحَّاء الليل والنهار (٤).

أما القبض فحديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله بَيْنِيِّيِّ : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» (٥).

## إثبات صفة العين:

وإثبات صفة العين على ما يليق بالله تعالى: ولا يفهم منها أن العين لله حارحة كأعيننا، بل له سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وحلاله وقدمَه، وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه، وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية مع صفات المخلوق (1).

<sup>(</sup>١) (لعة الاعتقاد) ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب «القدر» باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء (٢٠٤٥/٤) رقم الحديث (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) لا يغيضها: لا ينقصها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب «التفسير»، سورة هود، رقم الحديث (٤٦٨٤)، انظر: «الفتح» (٣٥٢/٨).

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة في كتاب ﴿ التوحيد ﴾ ص (٦٤).

<sup>(</sup>٦) ( الصفات الإلهية ، ص (٣١٩).

والعين صفة الله تعالى بلا كيف، وهي من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، والأدلة من الكتاب على صفة العين.

قال تعالى: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِينَ ﴾ [طه: ٣٩].

وذكر العين مفردة لا يدل على ألها عين واحدة فقط، لأن المفرد المصاف يراد به أكثر من واحد مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [ابراهيم: ٣٤- النحل: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ تَـجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]. وهنا ذكرت بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع.

## وأما السنة:

في قصة المسيح الدحال في حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه رسول الله بِمُنْيَةُ: « إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كألها عنبة طافية » (١).

# إثبات ثبوت الساق:

حديث أبي سعيد الخدري في قال النبي رَبِيَّةُ: « فيكشف عن ساقه قَالَ فيسجد له كل مؤمن » (٢).

هذا حديث صحيح يثبت لله رَجَيْلُ الساق وأنها علامة بينه وبين عباده المؤمنين يوم المقيامة، فإذا كشف عنها خرَّ كل مؤمن ساجدًا لله.

وهي تليق به سبحانه وتعالى ونثبتها بدون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه.

# إثبات الرِّجل والقدم لربنا جلُّ شأنه:

والرجل والقدم ثابتة لربنا جلُّ شأنه، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك أن

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب (الفتن)، باب ذكر الدحال (۹۲/۱۳)، مسلم في باب ذكر الدحال جــ ۱۸، ص (۹۰-

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، «فتح الباري»، جـ (٤٣١/١٣) كتاب «التوحيد»، باب (وجوه يومئذ) رقم الحديث (٧٤٣٩).

النبي بَنِي قال: « لا تزال جهنم تقول: « هل من مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قط(۱)، قط، وينزوي(٢) بعضها إلى بعض(٢) ».

وللسلف أقوال في كون الكرسي موضع قدمه جلَّ شأنه.

قال ابن أبي مالك(١٤): «الكرسي تحت العرش، والله واضع رجليه على الكرسي »(٥).

# إثبات صفة النَّفْسِ:

صفة النَّفْس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

## أما الأدلة من كتاب الله:

قال تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةُ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

#### وأما السنة:

حديث أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » (١).

وقال رسول الله ﷺ: « لما قضى الله الحلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده، إن رحمتي سبقت غضبي » (٧).

وقال النبي ﷺ: «سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزئة عرشه، ومداد

<sup>(</sup>١) معنى «قط»: حَسْب، «النهاية في غريب الحديث»، لابن الأثير (٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) ينزوي: أي ينضم، وينقبض، ويجتمع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب « التفسير » ، باب قوله: (وتقول: هل من مزيد) (١٤١/٨ ٢ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) هو عزوان بن مالك الغفاري، مشهور بكنيته، كوفي، روى عن ابن عباس، « تقريب التهذيب» (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) ( السنة ) لأبي عبد الله أحمد ص (٧٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب «التوحيد»، باب قوله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه ﴾ برقم (٧٤٠٥) انظر: «الفتح» (١٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري حــ ٤ ص (٢٢٣).

## کلماته » (۱).

فالله حلَّ وعلا أثبت في كتابه أن له نفسًا وكذلك قد بين على لسان نبيه ﷺ: «أن له نفسًا، كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآيات وهذه السنن وغير ذلك من الأحاديث »(١).

وأجمع السلف على إثباها على الوجه اللائق به (٣).

## المبحث الثاني

## في بعض الصفات الفعلية

## إثبات استواء الله على عرشه:

وهذه المسألة من المسائل المهمة جدًا وواجب على طالب العلم أن يعرف فيها حكم الله وأعجبني كلام لابن القيم نسبه إلى ابن تيمية في هذا الموضوع فقال: «وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله ويُنتُن وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وفوق السماوات مستو على عرشه» (أ).

## أما الأدلة من كتاب الله:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْقَارَ وَٱللَّهُ وَيُعَلَى وَٱلْقَمَرَ وَٱللَّهُومَ وَٱللَّهُ وَعَيْثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱللَّهُومَ مُستَّوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْضِى ٱللَّهُ النَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب « الذكر والدعاء » ، باب التسبيح أول النهار وعند اللزوم (٢٦- ٢٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب ( التوحيد) لابن حزيمة ص (٨).

<sup>(</sup>٣) « لمعة الاعتقاد» لابن قدامة ص (١٥).

<sup>(</sup>٤) « اجتماع الجيوش الإسلامية » ص (٩٦).

## أما الأدلة من السنة:

فمنها قصة المعراج وهي متواترة وتجاوز النبي بي السماوات، سماء سماء، حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى الطبير وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من عند ربه إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره، فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف<sup>(۱)</sup>.

## أقوال علماء السلف:

ذكر ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول: «أن مالك بن أنس سئل عن قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَكَ ﴾ [طه: ٥].

فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالاً، وأمر أن يخرج من الجحلس».

وروى بإسناده الثات عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «تعرف<sup>(۲)</sup> ربنا بأنه فوق سبع سمواته بائن من خلقه، و ! نقول كما قالت الجهمية بأنه ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض<sup>(۲)</sup>.

«وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فيحب إثباته من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم جـ ١، كتاب ( الإيمان) باب (٤٤)، حديث (٢٥٩)، ص (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والصواب « نعرف».

<sup>ِ (</sup>٣) « شرح حديث النزول»، لابن تيمية ص (٥).

<sup>(</sup>٤) ( لمعة الاعتقاد الهدي إلى سبيل الرشاد ) ص (٦٢)

## تعليق لطيف على القاعدة المالكية في الاستواء

في قول الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة، وتعليق لطيف لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: فقد أخبر علم بأن نفس الاستواء معلوم، وأن كيفية الاستواء مجهولة وهذا بعينه قول أهل الإثبات. ثم قال: وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم، وأن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا يدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية.

فإن السؤال (١) إنما أمره معلوم لنا، ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلومًا له كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا(٢).

وأكثر من صرح بأن الله مستو بذاته على عرشه أئمة المالكية، فصرح أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة. وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، وصرح بذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيًا، وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب «الأسماء الحسنى»، وكذلك أبو عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وغير ذلك من السادة المالكية (٢).

#### صفة النزول:

هي صفة ثابتة لله بالسنة وإجماع السلف.

#### أما السنة:

قال النبي عَلَيْ : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فاستجيب له، من يسالني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له »(1).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والصواب (الاستواء) فتأمل.

<sup>(</sup>٢) «القاعدة المراكشية» ص (٥٨).

<sup>(</sup>٣) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (١٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤) «مسلم في صلاة المسافرين»، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (١٧٥/٢-١٧٦).

وللإمام الدارمي عثمان بن سعيد كلام نفيس في الرد على بشر المريسي العنيد. قال الشيخ الدارمي – رحمه الله—: «فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش وبكل مكان، من غير زوال لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول».

فيقال لهذا المعارض؛ وهذا أيضًا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان، ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي ينظم يحدد لنزوله الليل دون النهار، ويوقت من الليل شطره أو الأسحار، فبرحمته وأمره يدعو العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه؟ فيقولان: هل من داع فأحيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعو الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما، دون الله، وهذا عال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذلك ولكن تكابرون (١٠).

وأجمع السلف على ثبوت النزول فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو نزول حقيقي يليق بالله تعالى<sup>(٢)</sup>.

## إثبات صفة الجيء:

مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف.

## والأدلة من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفحر: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

#### ومن السنة:

قول النبي ﷺ: «حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم ربُّ العالمين» (٣).

<sup>(</sup>١) رد الدارمي على بشر المريسي العنيد ص (٢٠).

<sup>(</sup>٢) (لعة الاعتقاد) لابن قدامة ص (٥٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري: « فتح الباري »، كتاب «التوحيد » باب قوله: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ (٧٤٣٩) جـــ (٣١/١٣).

## والإجماع معلوم:

وأجمع السلف على ثبوت الجحيء لله تعالى، فيحب إثباته له من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكبيف، ولا تمثيل، وهو مجيءٌ حقيقي يليق بالله تعالى(١).

#### إثبات صفة الرضا:

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة، وإجماع السلف.

وأما من الكتاب قال الله تعالى عن المؤمنين: ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

#### أما من السنة:

قال النبي عليها، ويشرب الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» (٢).

أجمع السلف على إثبات صفة الرضا لله تعالى، فنثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكيف ولا تك

#### صفة المعدة:

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

## والدليل من الكتاب:

قال تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي آللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَنُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

#### ومن السنة:

قال النبي ﷺ يوم خيبر: « لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسولَه ويحبه الله ورسولُه » (٤٠).

<sup>(</sup>١) ( لمعة الاعتقاد) ص (٥٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب «الذكر والدعاء»، باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب، حــ (٢٠٩٥/٤) رقم الحديث (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) ( لمعة الاعتقاد) ص (٥٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري، لا فتح الباري»، كتاب «المغازي»، باب غزوة خيير (٧٤٤/٧) رقم الحديث (٢١٠).

وأجمع السلف على ثبوت المحبة الله، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل (١).

## إثبات صفة الغضب:

الغضب من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

## وأدلة الكتاب هي:

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: ﴿ وَغَيضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴿ [النساء: ٩٣]. ومن السنة:

قال النبي يَبَيِّلُةُ : « إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي » (٢).

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيحب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو غضب حقيقي يليق بالله (٢٠).

#### إثبات صفة السخط:

والسخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

قال تعالى: ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمُ آتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهُ ﴾ [ممد: ٢٨].

وكان من دعاء النبي بَيَّكِيرٌ : « إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك» (٤٠).

وأجمع السلف على ثبوت صفة السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو سخط حقيقي يليق بالله (٥).

<sup>(</sup>١) ( لعة الاعتقاد) لابن قدامة ص (٥٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب «التوبة»، باب في سعة رحمة الله، (٢٧٥١)، (١٤) من حديث أبي هريرة جـــ (٢١٠٧٪).

<sup>(</sup>٢) ( لعة الاعتقاد) ص (٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب «الصلاة»، باب: ما يقال في السحود والركوع، رقم (٤٨٦) حــ (٣٥٢/١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) لا لمعة الاعتقاد؛ ص (٥٦).

#### إثبات صفة الضحك:

من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف من الأمة.

قال النبي ﷺ: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة..»، وتمام الحديث: «يقاتل في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد»(١).

أجمع السلف على إثبات صفة الضحك لله فيحب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكيف ولا تكيف ولا تكيف ولا تكييف ولا تكيف ولا تكي

#### إثبات صفة العجب:

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢].

## وفي السنة:

حديث أبي هريرة في حديث الضيف لقد عجب الله ﷺ - أو ضحك - من فلان وفلانة فأنزل ﷺ ﴿ وَيُـوَّرِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] (٢).

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف ولا تكييف ولا تكييف ولا تمثيل وهو عجب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى (أ).

#### إثبات صفة الكراهة:

الكراهة من الله لمن يستحقونها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

#### أما من الكتاب:

قال تعالى: ﴿ وَلَكِن كُرهَ ٱللَّهِ ٱنَّبِعَــَاثَـهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦].

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب ﴿ الجهاد ﴾، باب كافر يقتل المسلم ثم يسلم، رقم (٢٨٢٦)، حــ (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) ( لمعة الاعتقاد ) ص (٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري، فتح الباري، كتاب «التفسير»، باب ﴿ وِيؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة ﴾ (حد ٥٠٠/٨).

<sup>(</sup>٤) « لمعة الاعتقاد» ص (٩٥).

#### أما من السنة:

قال النبي ﷺ: «إن الله كره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١).

أجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيحب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمكيف ولا تمكيف ولا تمكيف ولا تمثيل، وهي كراهية من الله حقيقة تليق به (٢).

## إثبات صفة الفرح:

وفي رواية مسلم: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فيأس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها قد يئس من راحلته، فبينما هو كذلك، إذ هو بما قائمة عنده، فأخذها بخطامها، ثم قال من شدة الفرح؛ اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» (٢).

وهذه الصفة الثابتة بنص الحديث بدون تأويل ولا تشبيه، ومعنى الفرح معلوم والكيف مجهول، والبحث عن الكيفية غير طريق السلف، والإيمان بما من مستلزمات الدين.

# إثبات صفة الغيرة لربنا جل شأنه:

هي ثابتة بنص حديث رسول الله ﷺ، روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حُرم عليه » (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب «الأدب»، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم (٩٧٥) (حــ ١٠ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) ( لمعة الاعتقاد )، ص (٥٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب « التوبة ،، باب في الحض على التوبة والفرح بحا، (حــ ١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/ ٢١١٤) رقم الحديث (٢٧٦١).

#### المبحث الثالث

# بعض الصفات التي تطلق في باب المقابلة

ورد في القرآن أفعال أطلقها الله ﷺ على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، ولا وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥]. وقوله تعالى: ﴿ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥، ١٥].

فلا يطلق على الله لفظ مخادع، ماكر، ناس، مستهزئ، ونحو ذلك، تعالى الله عنه علوًّا كبيرًّا، ولا يقال: الله يستهزئ، ويخادع، ويمكر، وينسى، على سبيل الإطلاق، وقد أخطأ الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطأ كبيرًا، لأن الخداع والمكر يكون مدحًا ويكون ذمًّا، فلا يجوز أن يطلق على الله إلا مقيدًا بما يزيل الاحتمال المذموم منه كما ورد مقيدًا في الآيات (۱).

#### الله ينزه عن كل صفة نقص

وهذا المبحث من بديهيات العقول، وأصحاب الفطرة السليمة يقدرونه، ووردت الآيات والأحاديث التي تبين ذلك، ولعظمة الفائدة فيه أقول وبالله التوفيق:

إن الله تعالى ينزع عن كل صفة نقص.

فينزه الله - ﷺ - عن الغفلة والنسيان بأي وجه من الوجوه، لأنه عالم الغيب

<sup>(</sup>١) معارج القبول (حـــ ١) ص (٧٦).

والشهادة، وعلمه محيط بكل شيء فلا يعرض له ما يعرض لعلم المحلوق من خفاء بعض المعلومات أو نسيانه، والذهول عنها، قال تعالى: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبْتِي فِي كِتَـٰبُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلاَ يَنسَى ﴾ [طه: ٥٢].

ومنزه عن الاحتياج إلى الرزق والطعام، لأنه هو الرزاق لجميع الخلق الغني عنهم وكلهم فقراء إليه.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطّعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦ – ٥٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ ﴾ [الأنعام: ١٤].

والله منزه عن الظلم للعباد بأن يزيد في سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم أو يعاقبهم على ما لم يفعلوا، فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه أو من هو موصوف بالجور، أما الله الغني عن خلقه من جميع الوحوه الحكم العدل الحميد، فما له وظلم العباد؟ قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]. والله منزه عن العبث في الخلق والأمر فلم يخلق سبحانه وتعالى شيئًا عبثًا ولا باطلاً، ولا شرع إلا حكمة عظيمة، لأنه حكيم حميد، فمن تمام حكمته وحمده إتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل وجه وأتمه ().

## 

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين لابن سعدي، ص (١٠).

## الفصل الخامس

## في بعض القواعد للأسماء والصفات

## أهمية معرفة القواعد للعلوم معلومة الأهمية عند العلماء:

قال السعدي - رحمه الله-: إن معرفة القواعد وإتقافها من أهم العلوم وأعظمها فائدة، وذلك أن القواعد يسهل حفظها، فإذا حفظت وفهمت يمكن التفريع عليها، ولهذه الأسباب الوجيهة اهتم العلماء بتقعيد القواعد في كل نوع من أنواع العلوم، وليس هنالك صنف إلا تجد له أصولاً وقواعد تساعد على حفظ هذا الصنف من العلوم الذي قعدت له تلك القواعد.

إن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتقوى بالأصول، والقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مطردًا، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرًا، كما ألها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا(١).

ولذلك اعتنى العلماء بوضع القواعد في جميع الفنون، وليس هناك فن إلا وتحد له قواعد وأصولاً كثيرة تنتهج (٢).

#### القاعدة الأولى:

(وجوب تقديم السمع على العقل في معرفة أسماء الله وصفاته).

إن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته يجب فيها تقلم السمع على العقل.

قال الله تعالى يخاطب نبيه ﷺ بلفظ خاص والمراد به العام: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) طريق الوصول، للسعدي، بتصرف ص (٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن السعدي وجهوده في خدمة العقيدة للعباد ص (١١٢).

اَللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكٌ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنتَّهُ، لَآ إِلَّهَ إِلَّآ أَنَاْ فَاعْبُدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

فأحبر الله نبيه في هذه الآية أنه بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد(١).

قال تعالى على لسان نبيه: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضَلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَىَّ رَبِّيَ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سأ: ٥٠].

وكذلك معرفة الرسل وحوبها بالسمع، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَـبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله ﷺ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة (٢).

#### القاعدة الثانية:

(الأدلة التي نثبت بما أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله على فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما).

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل.

#### فأما السمع:

فمنه قوله تعالى: ﴿ وَهَلَدَا كِتَلَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠٥].

<sup>(</sup>١) « شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة »، للالكائي (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أصول اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة »، للالكاتي (١/ ١٩٦).

وقوله تعالى: ﴿ فَشَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِـ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَـٰكُمْ عَنْـهُ فَٱنتَهُوأً ﴾ [الحشر: ٧ ]. والسنة شارحة مبينة للقرآن.

## والدليل العقلي:

من المعلوم أن تفصيل القول فيما يمتنع أو يجب أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، يجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قال ابن قتيبة - رحمه الله-: «فنحن نقول كما قال الله تعالى، وكما قال رسوله ولا نتجاهل».

ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه ولكنا لا نقول كيف، والله وضع عنا أن نفكر كيف كان، وكيف قدر، وكيف خلق، ولم يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا»(١). ونقتصر على جملة ما قال الله ونمسك عما لم يقل(٢).

#### القاعدة الثالثة:

(الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف ولا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ودليل ذلك السمع والعقل).

أَمَّا السَّمَعُ: فقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُندِرِينَ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُندِرِينَ ﴿ فِلْسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٣- ١٩٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ قُرُءَانَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢].

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقوله تعالى: ﴿ إِنتَا جُعَلَّنَـٰهُ قُرَّءَ ٰنَا عَرَبِيًّا لَّعَلِّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣].

<sup>(</sup>١) «عقيدة الإمام ابن قتيبة»، ص (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عقيدة الإمام ابن قتيبة »، ص (١٣٩).

#### وأما العقل:

لأن المتكلم يهذه الآيات أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوحب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.

قال ابن قتيبة – رحمه الله –: «الواحب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى ويضعه عليه وغيث أنتهى رسوله بيني ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب ونضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك» (١).

## القاعدة الرابعة:

ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، باعتبار المعنى هي معلومة. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة)(٢).

وقد دل على ذلك السمع والعقل:

دليل السمع: قوله تعالى: ﴿ كِتَنَبُ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَـدَّبَّرُوٓا ءَايَـٰتِهِـ وَلِيَـتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾ [ص: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آلذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وبيان النبي بين القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.

وأما العقل: فلأنه من المحال أن ينزل الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله على بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة بحهولة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال تعالى في كتابه: ﴿ كِتَلَبُ أُحْكِمَتُ ءَايَلتُهُ ثُمَّ فُصِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمِ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١].

<sup>(</sup>١) «عقيدة الإمام ابن قتيبة » ص (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) «القواعد المثلي» ص (٢٤).

#### القاعدة الخامسة:

رظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه، ومعنى آخر على وجه)(١).

فلفظ: «القرية» مثلاً يُراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارةً أخرى.

فمن الأول - قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَـرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰـمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٥٨].

ومن الثاني- قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْـلِ هَـٰذِهِ الْفَرْيَـةُ ﴾ [العنكبوت: ٣١].

ونقول: صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]. لأن اليد في المثال الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية الأخرى أضيفت إلى الحالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس »(٢).

#### القاعدة السادسة:

(صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة، والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك).

قد دلٌ على هذا السمع والعقل والفطرة <sup>(٣)</sup>.

أَمَا السَمْعِ. فَمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ الْمَثَلُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ وَلَـهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) « القواعد المثلي» ص (٣٦).

<sup>(</sup>٢) « القواعد المثلي» ص (٣٧).

<sup>(</sup>٣) « القواعد المثلي» ص (١٨).

والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى.

وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلابد أن يكون له صفة، إما صفة كمال، وإما صفة كمال، وإما صفة كمال، وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز.

فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَـهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَـُلْفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَـخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمْوَاتُ غَـيْرُ أَحْيَآمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل: ٢٠، ٢١].

ومن دلائل الفطرة: أن الخلق مفطورون على كون الخالق سبحانه وتعالى أحل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم، وأكمل من كل شيء، فهذا مستقر في فطر الناس، وهو ضروري في حق من سلمت فطرته، فدلالة الفطرة على الصفات واضحة وبينة، فإن كل حادث لابد له من محدث، وهذا المحدث لابد أن يكون قادرًا، عالمًا، مريدًا، حكيمًا: فالفعل يستلزم القدرة، والإحكام يستلزم العلم، والتخصيص يستلزم الإرادة، وحسن العاقبة يستلزم الحكمة، وفي الفطرة الإقرار لله تعالى بالكمال المطلق، والذي لا نقص فيه من وجه من الوجوه، وكذلك في الفطرة تنزيه الله عن النقائص والعيوب.

ومن القضايا البديهية المستقرة في الفطرة أن الذي يعلم والذي يقدر والذي يتكلم ويبصر أكمل من العادم لذلك، ولهذا يذكر الله تعالى هذه المسألة بخطاب الاستفهام الإنكاري، ليبين أنها مستقرة في الفطرة، وأن النافي لها قال قولاً منكرًا في الفطرة، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخَلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكّرُون ﴾ [النحل: ١٧].

فالتسوية منكرة في الفطرة وينكر ذلك على من سوى بينهما.

فالذي ليست لديه صفات الكمال، لا يمكن أن يكون ربًّا، ولا معبودًا، وإن العلم بذلك فطري، كما قال الخليل: ﴿ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤٢].

وقال تعالى: عن عجل بني إسرائيل: ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَدُوهُ وَكَانُواْ ظَلْمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

## القاعدة السابعة:

(صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية).

فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله بينية وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين.

فيجب إثباتما لله تعالى على الوجه اللائق به<sup>(١)</sup> دليل السمع والعقل.

أما دليل السمع: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزُلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَّتِهِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

أما العقل: لأن الله أخبر بما عن نفسه وهو أعلم من غيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثًا من غيره فوحب إثباتما له كما أخبر بما من غير تردد.

أما الصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وينشخ وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال (٢) ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلَّحَيِّ اللَّهِ لَا يَـمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]. فنفي الموت عنة يتضمن كمال حياته.

وكما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.

<sup>(</sup>۱) « القواعد المثلي» ص (۲۱).

<sup>(</sup>٢) ( القواعد المثلي » ص (٢٣).

#### القاعدة الثامنة:

(الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتما ظهر من كمال الموصوف بها، وما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم)(١).

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية:

الأولى- بيان عموم كماله لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَىَّ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقال أيضًا: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُوًّا أَحَدُا ۚ ﴾ [الإخلاص: ٤].

الثانية - نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون: قال تعالى: ﴿ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٩١، ٩٢].

الثالثة - دفع توهم نقص من كمال فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨].

#### القاعدة التاسعة:

رصفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه)(٢). الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه)(٢). الأول- التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما.

الثاني- تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع وهكذا.

<sup>(</sup>١) « القواعد المثلي» ص (٢٤).

<sup>(</sup>٢) « القواعد المثلي» ص (٢٨).

الثالث- التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، والجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من الجرمين الدال عليها الترتيب التالى (١٠):

قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]. وقوله ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» (٢). وقوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ [الفحر: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السحدة: ٢٢].

#### القاعدة العاشرة:

(أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصًا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو ما يكون كمالاً ونفعًا باعتبارين، والرب منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله) (٣).

#### القاعدة الحادية عشرة:

(وصفات الأفعال متعلقة وصادرة عن ثلاث صفات وهي: القدرة الكاملة، والمشيئة النافذة، والحكمة الشاملة التامة، وهي كلها بالله والله متصف بها، وآثارها ومقتضياتها وجميع ما يصدر عنها في الكون كله من التقديم والتأخير والنفع والضر والعطاء والحرمان والحفض والرفع، ولا فرق بين محسوسها ومعقولها، ولا بين دينيها ولا دنيويها، فهذا معنى كولها أوصاف أفعال)(1).

<sup>(</sup>١) « القواعد المثلي» ص (٢٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم في صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، (١٧٥/١، ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) « بدائع الفوائد ، لابن القيم ص (١٦٨).

 <sup>(</sup>٤) ( توضيح الكافية الشافية » ص (١٣١- ١٣٢).

## القاعدة الثانية عشرة:

(المضافات إلى الله إذا كانت أعيانًا فهي من جملة المخلوقات وإذا كانت أوصافًا فهي من صفات الله(١).

والذي يضيفه الله إلى نفسه، إما أعيان يخصصها بمذه الإضافة المقتضية للاختصاص والتشريف مثل عبد الله وناقة الله، وبيت الله ومثله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ [الفرقان: ٦٣].

فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهي من جملة المخلوقات لكنه - حل شأنه - أضافها لنفسه تفضيلاً لها على غيرها وتعظيمًا، وإما إضافة أوصاف كعلم الله وقدرته وإرادته وكذلك كلامه وحياته، فهذه الإضافة تقتضي قيامها بالله وأنه موصوف بما، وكذلك ما أخبر أنه منه (٢).

فإن كان أعيانًا كروح منه ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَّةً ﴾ [الجاثية: ١٣]. فهذه منه خلقًا وتقديرًا.

## القاعدة الثالثة عشرة:

## (في الألفاظ الموهمة حق وباطل).

الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيمان بما وإن لم نفقه معناها أما ما يطلقه الناس على الله سبحانه مما لم يرد في الكتاب والسنة مما يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نبين مراد قائله منه.

فمثلاً لفظ الجهة يقال لمن نفى الجهة، ماذا تعني بالجهة؟ إن كنت تعني أن الله في داخل جرم السماء، وأن السماء تحويه فلا يجوز أن نقول: إن الله في جهة، وإن كان المراد: أن الله في جهة أي فوق مخلوقاته، فوق السماوات فهذا حق، وكذلك التحيز إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات، فهذا باطل قطعًا وإن أراد منحازًا عن المخلوقات أي مباين لها فهذا حق (٢).

<sup>(</sup>١) « توضيح الكافية الشافية ».

<sup>(</sup>۲) « توضيح الكافية الشافية » ص (۳۱).

<sup>(</sup>٣) « الفتاوى» (٣/ ٤١).

## القاعدة الرابعة عشرة:

رأسماء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانيها وكلها أوصاف مدح وثناء).

معنى ذلك أن أسماء الله ليست أعلامًا محضة لا تدل على معان كما يقول ذلك المعتزلة، فالمعتزلة أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم القدير والسميع البصير كالأعلام قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات (۱).

#### القاعدة الخامسة عشرة:

(القول في الصفات كالقول في الذات).

ذلك أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات (٢).

قد بين هذه القاعدة الشيخ السعدي - رحمه الله - فقال: «فإن زعموا أن إثبات الصفات يتبع الكلام على الذات، الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن الله ذاتًا لا تشبه الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، تبع لذاته، وصفات خلقه تبع لذواتهم فليس في إثباتها ما يقتضى التشبيه بوجه» (٢).

#### القاعدة السادسة عشرة:

(القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر).

وهي قاعدة يرد بما على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى البعض أو أثبت

<sup>(</sup>١) «الرسالة التدمرية» (١٣).

<sup>(</sup>٢) «التدمرية»، لابن تيمية (١٥).

<sup>(</sup>٣) «طريق الوصول» ص (٦)، «التفسير» (١/ ٢٥٧).

الأسماء دون الصفات، فمثلاً الذي ينازع في محبة الله ورضاه فيحعلها مجازًا ويفسرها بالإرادة يقال له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قال له: إرادة تليق به، يقال له: وكذلك له محبة تليق به وللمحلوق عجبة تليق به وللمحلوق محبة تليق به.

وهذا يقال في سائر الصفات لمن فرق بينهما وهؤلاء الذين فرقوا بين الصفات فأثبتوا بعضها ونفوا الآخر، فروا من شيء، ووقعوا في شر منه ولو أنهم ساروا في الصفات على منهج واحد فأثبتوها جميعًا على الوجه اللائق بالله لسلموا(١).

#### القاعدة السابعة عشرة:

(من أسماء الله ما يكون دالاً على عدة صفات).

إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على صفات، ويكون ذلك الاسم متناولاً كحميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والجيد والصمد، وقد وضح ابن عباس في تفسيره للصمد فقال: السيد الذي قد كمُل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه الواحد القهار هذا لفظه. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسره بدون معناه، ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم يحط بهذا العلم بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبر (٢).

## القاعدة الثامنة عشرة:

(إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة).

إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان،

<sup>(</sup>١) انظر: «الرسالة التدمرية» (٦) ١١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الفوائد»، لابن القيم ص (١٦٨).

فالأمران اللفظيان هما ثبوتي، وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرًا عنه، وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالاً واحدًا وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل كانت هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال: قال، وأمر ولهي ونادي وناجي وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا (۱) هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا.

#### القاعدة التاسعة عشرة:

(يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات).

إن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها، ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات فيؤمنون مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بما المتعلق بالمرحوم فالنعم كلها من آثار رحمته.

وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء، فإن أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئًا منها، ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضًا مبطلاً(٢).

## القاعدة العشرون:

(معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة).

<sup>(</sup>١) انظر: «بدائع الفوائد»، لابن القيم ص (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القواعد الحسان، ص (١١٠)، «الفتاوى السعدية، ص (١١).

إن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش: «الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره، قيل له: كما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات، فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرَّف لهم من صفاته وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله»(١).

## القاعدة الحادية والعشرون:

(كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديًا) (٢).

ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله مثال ذلك في غير المتعدي: «العظيم» فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله دالاً على ذاته تعالى، وما تضمنه من صفته العظيمة.

مثال ذلك في المتعدي: «الرحمن» فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله دالاً على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وما ترتب عليه من أثر، وهو أنه يرحم من يشاء (٢).

أسماء الله غير محصورة بعدد معين<sup>(1)</sup>. والدليل على ذلك قول النبي الشيخ: «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»<sup>(0)</sup>. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يستطيع أي مخلوق حصره، ولا الإحاطة به.

<sup>(</sup>١) انظر: «طريق الوصول» للسعدي ص (٨).

<sup>(</sup>٢) ( لمعة الاعتقاد)، شرح ابن عثيمين ص (٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ لَمُعَةُ الْاعْتَقَادِ ﴾ صُ (٢٣).

<sup>(</sup>٤) ( لمعة الاعتقاد) شرح ابن عثيمين ص (٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١/ ٢٩٤، ٢٥٢)، الشيخ الألباني – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة (١٩٩).

## القاعدة الثانية والعشرون:

(باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، ولا منتهى كها) (١٠).

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَنْمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧].

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى الجميء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً ﴾ [الفحر: ٢٢].

وقال: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. وقال: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيْمَةٍ ﴾ [الحج: ٦٥]. وقال: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدً ﴾ [البروج: ١٢].

وقال: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُشَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُشَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فَنَصِفُ الله تعالى بمذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بما فلا نقول إن من أسمائه الجَائي<sup>(٢)</sup> والآتي والآخذ والمسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نعبر بذلك عنه ونصفه به "(٢).

## القاعدة الثالثة والعشرون:

(دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام).

وهذه القاعدة من أحَلَّ القواعد وأنفعها وتستدعي قوة فكر، وحسن تدبير وصحة قصد، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا

<sup>(</sup>١) «القواعد المثلي» ص (٢١).

<sup>(</sup>٢) «الجائر» كذا بالأصل، وهو خطأ فاحش، والصحيح «الجائي».

<sup>(</sup>٣) «القواعد المثلي» ص (٢١).

فهمتها فهمًا حيدًا، ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها ويتفرع عنها وينبني عليها، وأكثر من هذا التفكر وداوم عليه حتى يصير لك ملكة حيدة في الخوض في المعاني الدقيقة.

فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولابد.

ومثال ذلك: الرحمن الرحيم، تدل بلفظتها على وصفه بالرحمة، وسعة رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة، وهي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى مخلوق، ولا يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته، وكمال قدرته وإحاطة علمه، ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله، ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل الله كثيرًا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، ولأنها من مقتضاها وأثرها (1).

## القاعدة الرابعة والعشرون:

(أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها).

وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره، ليس تفسيرًا عمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم، وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله، وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة الإدراكات العليم والخبير دون العاقل الفقيه والسميع والبصير دون السامع والمبصر والناظر.

ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود، دون الرفيق الشفوق ونحوهما، وكذلك العلى العظيم، دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السحى، والخالق البارئ المصور

<sup>(</sup>١) انظر: «القواعد الحسان» (٣٢).

دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسها منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.



<sup>(</sup>١) انظر: «بدائع الفوائد» ص (١٦٨).

## الباب الثالث

# علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها وموقف أهل السنة من التأويل والتفويض وبيان آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة وعلاقة الصفات بالحاكمية

## الفصل الأول- وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: العلاقة بين الصفات والذات.

المبحث الثاني: العلاقة بين الصفات والأفعال.

المبحث الثالث: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني.

المبحث الرابع: نفي معاني أسمائه الحسني من أعظم الإلحاد فيه.

## الفصل الثابي- وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موقف أهل السنة من التأويل.

المبحث الثاني: موقف أهل السنة من التفويض.

#### الفصل الثالث - وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة.

المبحث الثاني: لكل صفة من صفات الله أثر في القلب.

المبحث الثالث: وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في المعاصي.

المبحث الرابع: من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده تفرده سبحانه بالحاكمية.

# الفصل الأول

## علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها

## الميحث الأول

## العلاقة بين الصفات والذات

إن الإيمان بالله تعالى إنما يعني الإيمان بالذات العلية، والواجبة الوجود، وجودًا حقيقيًا، والإيمان بصفاته العلى وأسمائه الحسنى معًا، وعندما يقول المؤمن: آمنت بالله إنما يعني هذا الإيمان الشامل أي الإيمان بذات لا تشبه الذوات متصفة بصفات الكمال التي لا تشبه صفات خلقه بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق.

فانطلاقًا من هذا الإيمان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم، ومعلوم أن الإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات، وكذلك العكس، لأنه لا يتصور وجود «ذات» مجردة عن الصفات، ولا يتصور وجود صفات بدون ذات قائمة فيها، وإذا تصورنا ذاتًا على حدة وتصورنا صفة على حدة، إنما هو تصور ذهني فقط ولذلك فعلاقة اللذات بالصفات هي علاقة تلازم.

فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه «الله» وإن كان لا يطلق على الصفة أنما إله أو خالق أو رازق، وليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله بمعنى أن للذات مفهومًا وللصفات مفهومًا آخر.

هنا فقط تثبت المغايرة أي في إثبات معنى ومفهوم للصفات غير مفهوم الذات<sup>(١)</sup>.

وقد علم في منهج أهل السنة أن الإيمان الصحيح هو الإيمان برب متصف بصفاته

<sup>(</sup>١) «الصفات الإلهية» بتصرف ص (٣٤١، ٣٤٢).

وأسمائه حقيقة واحدة لا تتجزأ، أي رب واحد بأسمائه وصفاته سبحانه.

وهذا المفهوم الصحيح الذي قد فهمه سلف هذه الأمة، وسلموا به من الخوض في بحث العلاقة بين الذات والصفات، إذ لم يحدث ما يدعو إلى ذلك.

بل القول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفة الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه، فمن استعاذ بصفة من صفات الله تعالى، ومبحث «هل الحلف بصفة من صفات الله يمين» يأتي في المباحث القادمة – إن شاء الله-.

وهكذا يتضح أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات، وأن صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى لا تنفك عنها، فمن آمن بالله فإنما آمن بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله فقد كفر بالله تعالى وسائر صفاته (¹).

## المبحث الثاني

## العلاقة بين الصفات والأفعال

والمقرر عند أهل السنة: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا بخل فيها، وألها مقصورة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة قال تعالى: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]. لكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله حلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد فلا يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا علاف مقتضى حكمته، لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغنى الحميد العليم الحكيم (٢).

وكونه فعالاً لما يريد معنى ذلك أنه لا يتم شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن

<sup>(</sup>١) ( الصفات الإلحية ) بتصرف. ص (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: طريق الهجرتين، لابن القيم ص (١٤).

القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وأراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لل خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعًا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته (۱).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]. وقال أيضًا: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]. وقال تعالى: ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ﴾ [الحديد: ٢٢].

#### المبحث الثالث

# طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني

المعلوم لدينا أن صفات الله تعالى، صفات الكمال، وأسماؤه تعالى كلها حسنى لأنما متضمنة للأوصاف، فالعلاقة بين الأسماء والصفات أن الصفات من معاني الأسماء ومأخوذة منها غالبًا، ثم إن أسماء الله تعالى كلها أوصاف كمال وصفاته كلها أسماء حسنى، وهي أعلام وأوصاف في وقت واحد. والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنما تنافي العلمية في الغالب، إلا أسماء رسول الله يتليّق، فإنما تتضمن الأوصاف كالحاشر، والعاقب، والماحي، ومحمد يتليّق، فمن أسمائه تعالى: العليم، الحكيم، والسميع، البصير مثلاً فهذه أعلام دالة على الذات العلية المتصفة بالعلم والحكمة والسمع والبصر، وهكذا سائر صفات الله تعالى، فصفات الله تعالى يمكن أن يقال فيها: إنما مترادفة كلها بالنسبة لعلاقتها بالذات حيث تورد كلها على موصوف واحد كما يليق به وهو الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لبعضها فقد تكون مترادفة من حيث المعني أو متقاربة مثل الحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك، بل نستطيع أن نقول: إن الصفات التي ذكرت بعد المحبة في هذا السياق إنما هي آثار المحبة غالبًا وما أكثر آثارها، وهناك صفات متقابلة:

<sup>(</sup>١) ﴿ لَمُعَةُ الْاعْتَقَادِ ﴾ لابن قدامة. ص (٨٩).

كالرفع والخفض والإعزاز والإذلال، والعطاء والمنع والظاهرية والباطنية، والنفع والضر<sup>(۱)</sup> يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام وهو يثني على الله سبحانه: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» (<sup>(۱)</sup>).

وهناك صفات متضادة من حيث معانيها: مثل الغضب والسخط مع الرضا ومثل الكراهة مع الحب، إن اتصافه تعالى بهذه الصفات المزدوجة، المأخوذة من أسمائه المتقابلة، وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم، والمترادفة باعتبار الذات، والمتباينة باعتبار ما بينها في الغالب الكثير، إن الاتصاف بهذه الصفات لهو الكمال الذي لا يشاركه فيه أحد لدلالته على شمول القدرة الباهرة والحكمة البالغة، والتفرد بشئون الكون كله (٢٠).

#### المبحث الرابع

# نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها

ونفي معاني أسمائه الحسن من أعظم الإلحاد فيها، قال تعالى: ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيهَا، قال تعالى: ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْهِمِ مِنْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) [الأعراف: ١٨].

لأنها لو لم تكن تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها، ويوصف بما ولكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها، وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله على قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُويِّ، من أسمائه، ومعناه الموصوف بالقوة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَكِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]. فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويًّا ولا عزيزًا. وهكذا في سائر أسمائه.

<sup>(</sup>١) ( الصفات الإلهية ) ص (٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في ﴿ الدعوات، (١/ ٣٦) مع شرح النووي.

<sup>(</sup>٣) نابع الصفات الإلهية ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) «مدارج السالكين»، بتصرف (١/ ٢٨، ٢٩)

وحقيقة الإلحاد فيها أي في أسمائه تعالى العدول فيها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها.

أولاً - أن تسمى بعض المعبودات باسم من أسماء الله تعالى أو يقتبس لها اسم من بعض أسمائه تعالى، كتسمية المشركين بعض أصنامهم «اللات» أخذًا من «الإله» و«العزى» أخذًا من «العزيز» وتسميتهم الأصنام أحيانًا «آلهة» وهذا إلحاد واضح كما ترى لألهم عدلوا بأسمائه تعالى إلى مبعوداتهم الباطلة.

ثانيًا- تسميته تعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له «أبًا» وإطلاق الفلاسفة عليه «موجبًا لذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك.

ثالثًا- وصف الله تعالى بما ينزه عنه سبحانه، كقول اليهود – عليهم لعنة الله – إنه فقيرٌ، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم أيضًا يد الله مغلولة، وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها أعداء الله قديمًا وحديثًا.

رابعًا- تعطيل أسمائه تعالى عن معانيها وهي الصفات وححد حقائقها كما فعلت المعتزلة حيث جعلوا أسماء الله ألفاظًا بحردة لا تدل على الصفات، كقولهم سميع بلا سمع، وعليم بلا علم.

**خامسًا**- تشبيه الله تعالى بصفات خلقه (١).



<sup>(</sup>١) ﴿ بِدَائِعِ الْفُوائِدِ ﴾ لابن القيم، بتصرف (١/ ١٦٩).

# الفصل الثاني

# موقف أهل السنة من التأويل والتفويض

#### المبحث الأول

## موقف أهل السنة من التأويل

معنى التأويل في اللغة: له أربعة معان:

١- المعنى الأول - المرجع والمصير والعاقبة (١).

٢- المعنى الثانى - التعبير.

٣- المعنى الثالث - التفسير.

وقد ذكر صاحب لسان العرب أن التأويل والتفسير معنى واحد(١).

٤- المعنى الرابع - الوضوح والواضح يرجع معناه إلى معنى التفسير أأن التفسير معناه الكشف، والإبانه (٣).

معنى التأويل في ا "صطلاح: وينقسم التأويل في الاصطلاح إلى قسمين:

الأول - التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين.

الثاني – التأويل في اصطلاح المتأخرين من المتكلمين والأصوليين والفقهاء والمتصوفة.

أما الأول- فالتأويل: في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين يطابق معناه اللغوي المتقدم: العاقبة والتفسير، فيأتي بمعنى العاقبة، وهو الغالب في استعمال القرآن الكريم، ويأتي

 <sup>(</sup>١) ( تاج العروس » (٧/ ١١٤ – ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لسان العرب» (١١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) (السان العرب) (٥/ ٥٥).

بمعنى التفسير، وهو اصطلاح الصحابة والسلف وكثير من أهل العلم (١).

أما الثاني - وهو اصطلاح المتأخرين: فمعناه: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل»(٢).

وقد فصل ذلك شيخ الإسلام في كتبه وذكر أن من معاني التأويل معاني عديدة: أحدها: «أن التأويل بمعنى التفسير، وهذه هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين إذ ذكر أنه هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلُهُ يَوْمُ مَنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِلَّا تَأُويلُهُ مَنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنا إِلَّا تَأُويلُهُ مَنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنا إِلَّا عَرَافَ: ٥٣] (٣).

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء، والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال تعالى في قصة يوسف لما سحد أبواه وإخوانه: ﴿ يَآ أَبُتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءۡ يَالَى ﴾ [يوسف: ١٠٠]. فحعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا.

والثالث- أن التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للدليل يقترن به، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله وهذا التأويل في كثير من المواضع، أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه (٤).

## بعض أقوال أهل السنة في الموقف الصحيح من صفات الله تعالى:

ومعلوم لدينا في مذهب أهل السنة أن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله

<sup>(</sup>١) انظر: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» ، بتصرف (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) «التعريفات للجرجاني» ص (٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الرسالة التدمرية» ص (٢٩).

<sup>(</sup>٤) ١ الرسالة التدمرية ، ص (٢٦)، (الفتاوى، (حــ ١/ ٦٨- ٦٩).

تعالى، نقلها الخلف عن السلف، قرئًا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل الصفات لله تعالى، والمعرفة والإيمان له، والتسليم بما أخبر الله تعالى في تنزيله، والرسول على عن كتابه، مع اجتناب التأويل، وترك التكييف والتمثيل والجحود.

وهذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله- يقول: «فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوحه، واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته ولأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفة بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف» (1).

وكان الزهري ومكحول يقولان: «أمرّوا هذه الأحاديث كما جاءت»(٢).

وهذا ابن تيمية يقول: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس بين الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف المتأولين ما لا يحصيه إلا الله »(۱).

ومعلوم عند علماء الأمة من أهل السنة والجماعة أنه لا يتم إيمان أحد بتوحيد الأسماء والصفات حتى يترك الة ويل ويؤمن بجميع الصفات على مراد الله وما بينه رسوله ولله وما فهمه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

# والأدلة على بطلان مذهب التأويل كثيرة نورد بعضها خوفًا من الإطالة:

أولاً: ما أثبته السلف- رضوان الله عليهم - من مسائل العقيدة هو من عند الله، والكتاب والسنة قد دلا عليه.

<sup>(</sup>١) «شرح كتاب الفقه الأكبر» (٥٨ - ٥٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول السنة»، اللالكائي (۳/ ۳۰ - ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) ( مجموع فتاوى ابن تيمية ) (٦/ ٢٩٤).

أما المتأولة فلا يملك أحدهم أن يدعي من الذي نفاه من دلالة النصوص، أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة، لا يستطيع أن يقول هذا من عند الله جازمًا ذلك<sup>(١)</sup>.

ثانيًا: القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين، كليهما باطل.

أما أن الصحابة لم يفهموا الحق في ذلك، وأن ظواهر هذه النصوص باطلة أو ألهم علموا الحق وفهموه ولكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين وكلا الأمرين باطل، لا يصح ولا يستقيم في حق السلف والصحابة رضوان الله عليهم.

ثالثًا: حالة المتأولة هذه تجعلهم يُخْضِعون النصوص إلى معطيات العقل والحس، فخرجوا عن حد الاتصاف بالإيمان بالغيب.

رابعًا: المتأولة يردون النصوص إلى اعتقاداتهم وأصولهم الباطلة وإن كانت واضحة في الحجة والإثبات.

خامسًا: التأويل من أسباب تفرق الأمة وتمزقها والاختلاف في أصول الدين، وجعل بعضهم يلعن بعضًا، وبعضهم يكفر بعضًا، وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين، وتستحل منهم الأنفس والأموال والأعراض (٢).

والأدلة كثيرة في إبطال مذهب التأويل.

# 000000

<sup>(</sup>١) انظر: «علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين»، رضا معطى، ص (١٣).

<sup>(</sup>٢) من « منهج الاستدلال في الاعتقاد » بتصرف (٢/ ٦٤، ٦٥، ٢٦).

#### المبحث الثاني

# موقف أهل السنة من التفويض

## معنى التفويض في اللغة:

«الفاء والواو والضاد، أصل صحيح يدل على اتكال في الأمر ورده عليه»(١).

# معنى التفويض في الاصطلاح:

هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى: إما معنى وكيفية، أو كيفية فقط، وعليه فالتفويض قسمان:

الأول: تفويض المعنى والكيفية، وهو ما عليه بعض الخلف.

الثاني: تفويض الكيفية دون المعنى، وهو مذهب السلف وإن لم يجر على اصطلاحهم تسميته تفويضًا، بل المعروف عنه إثبات (٢).

#### حقيقة مذهب أصحاب التفويض

هم طائفة من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف وتعارض عندهم المعقول والمنقول فأعرضوا عنهما جميعًا، بقلوبهم وعقولهم بعد أن هالهم ما عليه أصحاب التأويل من تحريف للنصوص وجناية على الدين، فقالوا في أسماء الله وصفاته وما جاء في ذكر الجنة والنار، والوعد والوعيد، إنما نصوص متشابحة لا يعلم معناها إلا الله تعالى وجعلوا الوقف في آية آل عمران: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا آللَهُ ﴾ [آل عمران: ٧]. عند لفظ الجلالة (٢).

<sup>(</sup>١) لامعجم مقاييس اللغة ، (٢٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة » (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) (درء تعارض العقل)، بتصرف (١/٥١)، (شرح الطحاوية) ص (٥٣١).

وللاستفادة في هذا الباب على القارئ أن ينظر إلى كتاب رضا النعسان «علاقة الإثبات والتفويض»، و«
 رسائل منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد».

#### التقويض ليس مذهبا للسلف

وهذا معلوم لدى المطلع على أقوال أهل السنة أن تفويض المعنى والكيف غير مراد عند السلف، وأنما يفوضون الكيف أما المعنى المراد من الآيات والأحاديث التي تظهر من ظواهر النصوص المعلومة بلغة العرب التي نزل بما القرآن وخاطبهم بما رسول الله بيني فهي معلومة عند أهل السنة ولا يفوضون معناها.

ويقول ابن تيمية في هذه المسألة: «إن كان المراد من الظاهر صفات الخلق فلا شك في ألها غير مراد وإن كان المراد من الظاهر المعاني التي تظهر من الآيات، والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا تختص بصفات المخلوقين، فلا ريب في أن السلف كانوا يؤمنون بهذا والظاهر بهذا التحديد ولا ينفونه مطلقًا ومن ينفي عن السلف والإيمان بمعاني آيات الصفات وأحاديثها فقد أخطأ، أو تعمد الكذب، إذ ما نقل عن واحد من السلف لا نصًا ولا ظاهرًا إلا ما يدل على ألهم كانوا يعتقدون أن الله فوق العرش وأن له سمعًا وبصرًا ويدًا حقيقية (١٠).

ولو اطلعت على كتب السلف وسيرتهم لظهر لك أن التفويض ليس مذهبًا للسلف لعدة أسباب ظهرت لى من خلال بحثى:

- ١- أن الآيات القرآنية التي تضمنت هذه الصفات الكريمة لله تعالى من الاستواء والجحيء، والرضا والمغضب، والمحبة. إلخ وأحاديث رسول الله يَنْظِيَّ وأقوال بعض الصحابة عن هذه الصفات لله يَنْظِين يدل على أن المقصود منها الإثبات لا غير.
- ٢- أن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ومن حاء بعدهم من علماء السلف، تدل
  على أن مذهبهم إنما هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى.
- ٣- كثير ممن صنف في العقائد، ومن المتقدمين بين أن مذهب السلف هو إثبات المعنى
  وإنما التفويض في الكيف.

<sup>(</sup>١) ( الحموية ) ص (٦٤).

ونكتفي بمذه الأسباب وإن كانت في مجملها كثيرة خوفًا من الإطالة.

# شبهة والرد عليها وهي اتهام السلف بالتفويض

حيل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد انقضى دون أن يحدث واحد منهم عن هذه القضية، وقالوا إن السلف كان مذهبهم هو السكوت والتفويض، لأنهم لم يشتغلوا بالبحث في هذه القضية، لانشغالهم بأمور الجهاد ونشر الدعوة، ولأنهم من جانب آخر لم تكن لديهم الدراية العقلية اللازمة لبحث هذه الأمور (١).

#### الرد على هذه الشبهة الباطلة

وهذا القول فيه إححاف ومغالطة وجهل بموقف السلف، وهنا شبهة لابد من بيانها فإن المتأخرين من علماء الكلام قد اعتبروا أن آيات القرآن التي تحدثت عن الصفات الإلهية من المتشابه الذي كفَّ السلف أنفسهم عن الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الله، ولذلك شاع في كتبهم أن مذهب السلف هو الكف والتفويض، وهذا القول ليس صحيحًا على

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله تَعَلَقُ ١، ص (٢١).

إطلاقه، ذلك أن السلف لم يقل واحد منهم: إن آيات الصفات متشابحة لا يعلم معناها إلا الله، ولم ينقل إلينا عن واحد أن قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهَ فُورُ اللَّودُودُ ﴾ (١) [البروج: ١٤] من المتشابه الذي لا يعلمه إلا هو، أو أن معناها يشبه بمعنى قوله: ﴿ عَزِيزٌ ذُو النِّقَامِ ﴾ [آل عبران: ٤]. بل معنى آيات الصفات تكلم فيه السلف وأدلى كل منهم بقوله، ولذلك لم يكلفوا أنفسهم عن البحث في معنى الآية، لأن القرآن نزل بلغة العرب وبألفاظهم التي تحدثت عنها الآية، ولذلك يجب التنبيه إلى الفرق بين الموقفين، فالسلف قد تكلموا في معاني الصفات وآياتها، ولكن كفّوا عن الحديث في كيفيتها أو تحديدها(٢).

وخلاصة مبحث التفويض عند السلف في باب الصفات: هو أن التفويض عند السلف في الكيفية فقط، فلا يعلم كنه الصفات إلا الله لذلك يفوضون علم الكيفية للخالق سبحانه، أما المفوضة وهم مذهب مبتدع وبعيد عن السلف في هذا الباب، فإلهم يفوضون اللفظ والمعنى ويعتقدون أن ظاهر الصفة غير مراد، ولذلك فهم يرون آيات الصفات من المتشابه، ومن ثم لم يعلم رسول الله بين ولا صحابته وهذا ضلال مبين. والسلف يكرهون كثرة البحث والخوض في آيات الصفات وتعتبر عندهم من البدع المكروهة.

والنهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته معلوم عند السلف، وذكر ذلك الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة وغيره من علماء أهل السنة والجماعة (٢).

وعلاج ذلك هو الإمساك عن الخوض في هذه الأمور، والاستعادة من الشيطان الرجيم، وقراءة سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>١) وقد استفدت من كتاب «المفسرين بين التأويل والإثبات» للمغراوي وصفتها بأسلوبي مع إضافة بعض ما ظهر لي من خلال دراستي لهذا الموضوع حـــ ١، ص (٤١-٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب «التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله تعالى». ص (٣١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الحجة في بيان المحجة». (جـ ١/ ٩٣-٩٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري، «فتح الباري» كتاب «الاعتصام»، باب ما يكره من كثرة السؤال (١٣/ ٢٧٩) رقم (٢٢٩٦)، « الصواعق المرسلة» (٢١٥/١، ٢١٦).

## الفصل الثالث

# آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة وأثر كل صفة في القلب وعلاقة الصفات بالحاكمية لله تعالى

#### المبحث الأول

# آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة

ومشهد الأسماء والصفات من أجلِّ المشاهد والمطلع على هذا المشهد يعرف أن الوجود متعلق خلقًا وأمرًا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ومرتبط بما وإن كل ما في العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها.

فاسمه الحميد، المجيد، يمنع ترك الإنسان سُدى مهملاً معطلاً، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك، وهكذا فكل اسم من أسمائه له موجبات وله صفات فلا ينبغي تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو، ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه فرحًا لا يخطر بالبال.

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله، ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه بموجب أسمائه وصفاته، وحضول ما يحبه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه، وما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده وهو سبحانه الحميد الجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما.

ومن آثارهما: مغفرة الزلات، وإقالة العثرات، والعفو عن السيئات، والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استيفاء الحق، والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها

فحلسه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته (١) كما قال الله على لسان عيسى المنطق في القرآن: ﴿ إِن تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكُ اللهُ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك لست كمن يغفر عجزًا، ويسامح جهلاً بقدر الحق، بل أنت عليمٌ بحقك، قادر على استيفائه حكيم في الأخذ به.

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم، وفي الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال وغايتها أيضًا مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. فلله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة، والآيات الباهرة.

والله سبحانه دعا عباده إلى معرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بشكره ومحبته وذكره، وتعبدهم بأسمائه الحسني وصفاته العلى، لأن كل اسم له تعبد مختص به، علمًا ومعرفة وحالاً، وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا يحجبه عبودية اسم عن اسم آخر، كما لا يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه «المانع» أو عبودية اسمه «المرحيم والعفو والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو التعبد بأسماء «البر والإحسان واللطف»عن أسماء «العدل والجبروت والعظمة والكبرياء» وهذه طريقة الكمال من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ودعاء الثناء ودعاء التعبد (٢).

وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين»، ص (٤١٧ – ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٤٩).

فالله سبحانه وتعالى يُحب موجب أسمائه وصفاته، فهو «عليم» يحب كل عليم وهو «حَوَادُ» يحب كل حواد، «وتر» يحب الوتر «جميل» يحب الجمال «عفو» يحب العفو وأهله، «حَيي» يحب الحياء وأهله «بَرٌ» يحب الأبرار «شكور» يحب الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة، والعفو والصفح: خلق من يغفر لهم ويتوب عليهم ويعفو عنهم، وقدر عليهم ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له، ليترتب عليه المحبوب له والمرضي له (۱).

وظهور أسماء الله وصفاته في هذه الحياة وفي النفس البشرية وفي الكون كله واضح، لا يحتاج إلى دليل، إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على توفيق الله تعالى، بل إن التوفيق نفسه من آثار رحمته التي وسعت كل شيء.

ومما يدلل ويؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره أسماء الله وصفاته في قلب المؤمن من زيادة الإيمان ورسوخ في اليقين، وما تجلبه له من النور والبصيرة التي تحصنه من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة (٢٠).

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فكل اسم من أسماء الله له تأثير في القلب والسلوك، فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك، تجاوب مع هذه المعانى وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه.

ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها فالأسماء الحسين والصفات

<sup>(</sup>١) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: « دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات »، للتميمي (١٤ - ٥٠).

العلى مقتضية لأثرها من العبودية، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فمثلاً: علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنًا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا، وعلمه بسمعه وبصره وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وحطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنًا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، ويثمر له ذلك من أنواع العبودية (۱) الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه.

وكذلك معرفته بجلال الله وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي موجباتها.

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بما<sup>(٢)</sup>.

وهذه الأحوال التي تنصف بها القلوب: هي أكمل الأحوال، وأحلُّ وصف ينصف به القلب وينصبغ له، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنحذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة، وبمذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين (٢).

# 00000

<sup>(</sup>۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٩٠) لابن القيم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «القواعد الحسان لتفسير القرآن»، للسعدي (١٣٠).

#### المبحث الثاني

# لكل صفة من صفات الله أثر في قلب المؤمن

وقد يظن بعض الذين يدَّعون العلم، وممن لاحظ لهم من علوم الشريعة، أن معرفة أسماء الله وصفاته لا تؤثر في الإيمان بالله من حيث الزيادة والنقصان، ولا تؤثر في القلوب، ولذلك لا فائدة من معرفتها أو جهلها أو إثباتها أو إنكارها، وقد توسع في هذا الجانب الفلاسفة الذين وصفوا الله تعالى بصفات من عند أنفسهم وأنكروا وجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله على ومما لا ريب فيه أنه ليست هناك صفة لله في القرآن أو في السنة إلا وقد ساقها الله تعالى لحكمة ومنفعة وغاية ولولا ذلك لما ساقها ولما ذكرها، لأن كلامه وكلام رسوله بيا ينزه عن العبث واللغو والحشو.

ومن ظن أن الله يحشو كلامه بما لا فائدة في ذكره أو لا غاية من ورائه أو لا أهمية له فقد الهم الله بالنقص واللغو، ولبيان أن لكل صفة من صفات الله أثرًا في قلب المؤمن سنبين ذلك ببعض التفصيل في الصفحات القادمة من حيث إن لكل صفة في القلب أثرًا يتضح ذلك، ويخرج في السلوك البشري فلا تجد صفة من صفات الله إلا ولها أثر وفائدة، وإنما الذي ينكر الأثر هم الجهلة والجاحدون، أما علماء أهل السنة والجماعة فبينوا ذلك الأمر بيانًا أوضح من الشمس في رابعة النهار.

#### أثر صفة العظمة

وهذه الصفة مشتقة من اسمه تعالى العظيم، والعظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق، والمقصود أن عظمة الله سبحانه لا يمكن أن يتصف بها أحد من خلقه والله خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضًا، فمن الناس من يُعظم المال، ومنهم من يُعظم لفضل، ومنهم من يُعظم علم، ومنهم من يُعظم لسلطان، ومنهم من يُعظم لحاه، وكل واحد من الخلق إنما يُعظم لمعنى دون معنى، والله تَجَلَّق يُعظم في الأحوال كلها، فينبغي لمن عرف

عظمته سبحانه أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله (۱). فإذا شعر العبد بعظمة الله خالف مولاه واتقاه ورغب في مرضاته سبحانه وتعالى.

والحديث الدال على صفة العظمة قول رسول الله بيني : «يقول تبارك وتعالى: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار »(٢).

#### أثر صفة يد الله

ولا شك أن أثر الإيمان بهذه الصفة في قلب المؤمن عظيم، لأنما تورث القلب المهابة لله والحوف منه وتعظيم أمره وشأنه وأنه الملك الذي قهر الملوك، وأنه لا مفر من قبضته، ولا ملحاً منه إلا إليه.

#### أثر اسم الله الحميد

وهذا الاسم متضمن لصفة الحمد بكل أنواعه، فهي صفة ذاتية لله و الله تنفك عنه، وتظهر آثارها باستمرار في كل لحظة، ومعناها أنه سبحانه مستحق لكل أنواع الحمد، لأنه المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وليس لأحد سواه سبحانه، كما يبدو لي أن العبد لابد أن يسلك سلوكًا يحمد عليه، لأن أعماله جميعًا يجب أن تكون خالصة للحميد، ولو

<sup>(</sup>١) «الحجة في بيان المحجة»، بتصرف (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (٤١).

أن كل فرد تحرى أن يكون عمله حميدًا لصلح أمر الناس في الدنيا والآخرة، ولاختفت المنازعات فيما بينهم والخصومات ولعاشوا جميعًا إخوة في الله متحابين(١).

#### أثر اسم الله المهيمن

ومن آثار هيمنته سبحانه أنه يملك أن يتصرف في خلقه كيف يشاء لألهم ملكه، والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف، ومن نماذج هذه التصرفات ما ذكره الله تعالى تنبيهًا وتذكيرًا، باستمرار وشمول هيمنته على خلقه سبحانه وتعالى (٢):

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُن البَّرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَبِن أَجَننا مِنْ هَلَاهِ لَنكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ قُلْ اللَّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمُن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدْيِقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدْيِقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآلِيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢ - ٢٥].

وإذا شعر القلب بميمنة ربه عليه لجأ إليه وطلب العون منه لدفع ضر أو حلب نفع، والآيات في هذا الباب كثيرة، وكذلك أحاديث رسول الله ﷺ.

# أثرصفة العلوفي قلب العبد

إذا أيقن العبد أن الله تعالى فوق السماء، عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه، وكان لقلبه في صلاته وتوجهه، ودعائه ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه، فإنه يبقى ضائعًا لا يعرف وجهة معبوده، ولكن ربما عرفه بسمعه، وبصره، وقدمه وتلك بلا هذا معرفة ناقصة، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر، توجه قلبه إلى العرش منزهًا له تعالى، مفردًا له كما أفرده في قدمه وأزليته.

<sup>(</sup>١) انظر: «مفهوم الأسماء والصفات» مقال في مجلة الجامعة الإسلامية للشيخ سعد ندا، ص (٧٠- ٧١) العدد (٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مفهوم الأسماء والصفات» مقال في بحلة الجامعة الإسلامية للشيخ سعد ندا، ص (٨٠)، العدد (٩٥).

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، وإحاطته، وقدرته، ومشيئته، وذاته، فوق الأشياء، فوق العرش، ومنى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه، واستنار، وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان وعكفت أشعة العظمة على قلبه، وروحه، ونفسه، فانشرح لذلك صدره، وقوي إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه، ومن الحصر والحلول، وذاق حينئذ شيئًا من أذواق السابقين المقربين (۱).

ويجب على دارس الأسماء والصفات وعلى قارئ كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله ويجب على دارس الأسماء والصفات وما دلت عليه ليستشعر المراقبة الكاملة التامة من الله تعالى حتى تقبل جميع حركاته وسكناته حتى يجني ثمرة إيمانه بتلك الصفات في حياته العملية ونضرب لذلك مثلاً وهي صفة السمع (١).

## الرصفة السمع

يقول الله تعالى: ﴿ قَـدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَـوْلَ ٱلَّتِي تُجَلدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ ثَحَاوُرَكُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الجادلة: ١].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة للنبي بين تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول: فأنزل الله الله في ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهُ عَدْدُ لُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾..» [الحادلة: ١] (٢).

أقول: لو أن دارسي الصفات ومدرسيها تأملوا ما دلت عليه هذه الصفات وأشعر المرء نفسه أنه مراقب في جميع أحواله وأن ما ينطق به لسانه يسمعه حالقه من فوق سبع سماوات في حينه وأنه سيحازيه على ذلك لانعكس على سلوكه وأخلاقه وأعماله وسيرته في مجتمعه، ولظهرت الأخلاق الربانية وأصبح الشخص وليًّا يمشي على وجه الأرض

<sup>(</sup>١) انظر: «النصيحة في صفات الرب جلُّ وعلا » للواسطي، ص (٥٠)-

<sup>(</sup>٢) كتاب «الأربعين في دلائل التوحيد»، بتصرف من تعليق الشيخ علي بن ناصر، ص (٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب (التوحيد) تعليقًا (١٣/ ٣٨٤).

ولشعر أن الأحلاق الرفيعة ثمرة من ثمرات التوحيد، وبقدر ما يملك العبد من الإيمان والتوحيد ينعكس ذلك ويظهر على أخلاقه.

#### المبحث الثالث

# وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في المعاصي

وصف الله نفسه سبحانه بأنه غفار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات لصغيرها وكبيرها، وحتى الشرك إذا تاب منه الإنسان واستغفر ربه قبل الله توبته وغفر له ذنبه، قال تعالى: ﴿ قُلُ يَا عَبَادِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ الل

ِ وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَـفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].

مهما كبرت ذنوب هذا الإنسان فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنوبه التي ارتكبها قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمُغْفِرَةَ ﴾ [النحم: ٣٢].

وقد تكفل الله سبحانه بالمغفرة لمن تاب وآمن قال تعالى:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحُا ثُمَّ ٱهْتَدَك ﴾ [طه: ٨٢].

ومن فضله وحوده وكرمه تعهد أن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

ولكن لا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش بححة أن الله غفور رحيم، فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابين (١٠).

قال تعالى: ﴿ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥].

<sup>(</sup>١) ( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني، بتصرف للمحمود، ص (١٥٠-١٥١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي عَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النمل: ١١].

فاشترط تبدل الحال من عمل المعاصي والسيئات إلى الصالحات والحسنات لكي تتحقق المغفرة والرحمة.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِ ﴾ [النساء: ٤٨].

يبين الله أن المقيم على الشرك حتى الوفاة لا غفران لذنوبه، لأنه لم يبدل حسنًا بعد سوء وكذلك قوله تعالى عن المنافقين: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَمْ يَعْلَصُوا دينهم لله ولم يصلحوا من لَهُمْ لَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ فَلَى المنافقون: ٦] (١). لأهم لم يخلصوا دينهم لله ولم يصلحوا من أحوالهم وأما إذا حصل ذلك فإن المغفرة تحصل لهم مع المؤمنين قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِيرِ لَ اللهُ وَأَصْلُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دينهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٦].

فلابد من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى المغفرة، وأما إن مات وهو مقيم على الكبائر من غير أن يتوب، فإن مذهب أهل السنة والجماعة، أنه ليس له عهد عند الله بالمغفرة والرحمة، بل إن شاء غفر له وعفا عنه لفضله كما قال على ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [النساء: ٤٨].

وإن شاء عذبه في النار بعدله، ثم يخرجه منها برحمته، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يدخله الجنة وذلك للموحدين خاصة (٢).

# 000000

<sup>(</sup>١) لا النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني، بتصرف. ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) ( شرح الطحاوية )، بتصرف. ص (١٦١ - ٢١١).

#### من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده

#### تفرده سبحانه بالحاكمية

اعلم أن الله تَظَلَّ بين في آيات كثيرة، صفات من يستحق أن يكون له الحكم، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله تعالى، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك.

فإن كانت تنطبق عليهم - ولن يكون - فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينًا ألهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك، فليقف عند حدهم، ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته، أو حكمه أو ملكه فمن الآيات القرآنية التي أوضح لها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله: ﴿ وَمَا آخَتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحَكُمُهُ وَ إِلَى ٱللهِ ﴾ [الشورى: ١٠].

ثم قال مبينًا صفات من له الحكم: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَرْوَاجًا يَدْرَؤُكُمْ فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَرْوَاجًا يَدْرَؤُكُمْ فَعَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْيَةٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ الرَّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٠-١٢].

فهل من الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور، ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض وخالقها ومخترعها، على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجًا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة (۱).

وفي قوله تعالى: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ ٱلطَّسَأَنِ ٱثَنَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]. الآية، وإنه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>١) ﴿ أَضُواء البيان ﴾ ، بتصرف (٧/ ٦٣ ١).

وإنه: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ١٢]. وإنه سبحانه وتعالى: ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٢]. أي يضيقه على من بشاء وهو بكل شيء عليم.

فعليكم أيها المسلمون أن تفقهوا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعًا من كافر حسيس حقير جاهل(١).

ومن الآيات الدالة على ذلك: ﴿ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ، أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦].

فهل من الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا(٢).

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اَلَلَهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَـٰهُ إِلَّا مُونَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكً إِلَّا وَجْهَةً لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

فهل من الكفرة الفحرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟.

تبارك وتعالى وتعاظم وتقدس ربنا أن يوصف أخس خلقه بصفاته ٣٠٠.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَاللَّهُ وَحْدَهُۥ كَاللَّهُ وَحْدَهُۥ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحْدَهُۥ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحْدَهُۥ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْ

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وحلالك، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اَللَّهُ لآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَـٰهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكَّمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠].

 <sup>(</sup>١) ( أضواء البيان ) بتصرف (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَضُواء البيان ﴾ بتصرف (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣)﴿ أَضُواءَ البيانَ ﴾ بتصرف (٧/ ١٦٥).

﴿ وَهُو اللّهُ لاۤ إِلَهَ إِلاَ هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْأَخِرَةُ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۚ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِلَّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ فَيهِ وَلِتَبْتَغُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّهُ لَا كُمُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

فهل من مشرعي القوانين الوضعية، من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينًا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه؟ سبحانه خالق السماوات والأرض، حلَّ وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه (۱).

وعلى الدعاة إلى الله الذين يهتمون بالدعوة إلى تحكيم شرع الله تعالى أن لا يهملوا تعليم الناس صفات رجم، لأن في نشر بقية الصفات في الأمة أعظم معين لهم على تذكير الناس برجم ودفع الناس إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه واستحقار شأن الجبابرة من ملوك الأرض الذي يشرعون لأنفسهم ولشعوجم ما لم يشرعه الله، ولاستطاعوا تنفير الناس عن التحاكم إلى الطواغيت، بل أقنعوا الناس بضرورة التحاكم إلى الملك الجبار الذي تتضاءل في يده السماوات والأرض (1).



<sup>(</sup>١) ٍ ﴿ أَضُواءَ الْبِيانَ ﴾، بتصرف (٧/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) الرد على من أنكر توحيد الأسماء، بتصرف، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (٢٦).

# الباب الرابع

أقوال بعض مفسري أهل السنة في أيات الصفات وعلماء نصر الله بهم مذهب السلف وبيان بعض المتكلمين الذين رجعوا إلى مذهب السلف ونصائح وأحكام في باب الصفات

الفصل الأول- وفيه خسة مباحث:

المبحث الأول: ابن حرير الطبري.

المبحث الثاني: موقف الإمام البغوي من آيات الصفات.

المبحث الثالث: موقف الحافظ ابن كثير من آيات الصفات.

المبحث الرابع: موقف العلامة القاسمي من الصفات.

المبحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

# الفصل الثاني- وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحمد بن حنبل.

البحث الثاني: ابن تيمية.

المبحث الثالمث: محمد بن عبد الوهاب.

## الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث:

ألمبحث الأول: أبو الحسن الأشعري.

المبحث الثاني: أبو حامد الغزالي.

المبحث الثالث: الإمام الجويني.

المبحث الرابع: الفخر الرازي.

# الفصل الرابع- وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله بغير علم. المبحث الثاني: موقف السلف من البدع وأهلها.

المبحث الثالث: ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته.

المبحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى.



# الفصل الأول

## أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات

وقد رأيت أن أبين في بحثي هذا مَنُ نهج منهج السلف في تفسير آيات الصفات وخصوصًا أن علماء التفسير أخطأ منهم الكثير الطريق في هذا الجانب العظيم.

واخترت بمحموعة على فترات متباينة من التاريخ، أي من المتقدمين ومن المتأخرين، ونبدأ على بركة الله مع شيخ المفسرين الإمام الجليل ابن حرير الطبري.

#### المبحث الأول

## ابن جرير الطبري المتوفى سنة « ٣١٠ هـ»

هو أبو جعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري الإمام العلامة الحافظ المؤرخ<sup>(۱)</sup>. قال المغراوي في كتابه «المفسرون بين التأويل والإثبات» عند ابن حرير الطبري:

"إنه في تفسيره التزم المنهج الصحيح لم يسبقه أحد و لم يلحق به إلا ملخص لتفسيره كابن كثير أو آخذ منه كبقية المفسرين» (٢).

## عقيدته في الأسماء والصفات

سلفي العقيدة، على منهج أهل السنة والجماعة خصوصًا في هذا الباب، بل من جاء بعده عالة عليه، فيمن نهج منهج السلف في باب الأسماء والصفات، بل كان له كتاب سماه «صريح السنة»، وضح فيه عقيدة أهل السنة، وأزاح عنه الغبار، ودحض الشُبه، وأوضح المعالم، وهو مطبوع يباع في الأسواق.

<sup>(</sup>١) «تاريخ بغداد» (٦/ ١٦٢)، «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) (المفسرون بين التأبل والإثبات) (١/ ١٢٥) للمغرواي.

أما عقيدته في التفسير فهو فحلٌ لا يجارى، نصر مذهب السلف واحتج له ودافع عنه في غير صفة ولا سيما في صفة اليد والرؤية والاستواء، وهو إمام حجة، فارس الميدان في أبواب التفسير.

## مثال في تفسير صفة المحبة عند الطبري:

قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَــَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَـرَّتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله وبرسوله: ﴿ يَــَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾: أي: صدقوا الله ورسوله، وأقروا بما جاءهم به نبيهم محمد وَ الله ﴿ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ يقول من يرجع منكم عن دينه الحق، الذي هو يرجع عليه اليوم فيبدله ويغيره بدخوله الكفر، أما في اليهودية، أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر، فلن يضر الله شيئًا.

وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يقول: فسوف يجيء الله بدلاً منهم بالمؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا، وهم قوم خير من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم يحبهم الله ويحبونه (١).

وواضح من سياق الآيات وتفسيرها أنه أثبت صفة المحبة إثباتًا يليق به وهو ظاهر الآيات، ولا يوجد تأويل ولا تحريف عن محلها الصحيح، فحزاه الله عن المسلمين حيرًا.

## المبحث الثاني

# موقف الإمام البغوي المتوفى سنة « ٥١٠ هـ»

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الإمام الحافظ محيي السنة (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «تذكرة الحافظ»، للذهبي (١٢٥٧)، «شذارت الذهب» (٤/ ٤٨).

# عقيدته في الأسماء والصفات

سلفي العقيدة، يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، له مقدمة مفيدة في كتابه شرح السنة بين عقيدة السلف في الأسماء والصفات، فلم يقع في التشبيه ونجاه الله من التعطيل.

#### صفة البد في تفسير البغوي

قال عند قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَيدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ﴾ [المائدة: ٦٤].

ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع، والبصر، والوجه، وقال حلَّ ذكره: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥]. وقال النبي ﷺ: «كلتا يديه يمين» (١) والله أعلم بصفاته، فعلى العبد فيها الإيمان والتسليم، وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمروها كما جاءت (٢).

فهذا الذي قدره (٢) البغوي في تفسير هذه الآية، في إثبات البد وغيرها، هو مذهب السلف الصالح الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تحريف، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تشبيه.

## المبحث الثالث

# موقف ابن كثير المتوفي سنة « ٧٧٤ هـ»

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي الإمام الحافظ المؤرخ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب « الإمارة »، باب فضل الإمام العادل (٣/ ١٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسر البغوي» (٢/٠٠).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والصواب ((ذكره).

<sup>(</sup>٤) (طبقات المفسرين للداوي) (١/ ١١١- ١١٣).

# عقيدته في الأسماء والصفات

للحافظ ابن كثير رسالة قيمة سماها «العقائد» بيَّن فيها عقيدته قال ما لفظه: «فإذا نطق الكتاب العزيز، ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع، والبصر، والكلام، والرضا والسخط، والحب والبغض، والفرح، والضحك، وجب اعتقاد حقيقة ذلك، ومن غير تشبيهه بشيء من صفات المربوبين المخلوقين، والانتماء إلى ما قاله سبحانه وتعالى ورسوله، من غير إضافة، ولا زيادة عليه ولا تكييف له، ولا تشبيه ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه والإمساك عما سوى ذلك» (۱).

## إثبات صفة المحبة:

قال في قوله تعالى: ﴿ قُلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشريعة المحمدية، والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله (٢٠)، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ويُعَيِّرُ أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢٠).

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَهُ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ آللَهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

<sup>(</sup>١) «علاقة الإثبات والتفويض»، لرضا نعسان معطى ص (٥١).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتابه ﴿ الأقضية ﴾ (٣/ ١٣٤٤ رقم ١٧١٨).

أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء ليس الشأن أن تُحب، إنما الشأن أن تُحب، وقال الحسن البصري، وغيره من السلف: زعم قوم ألهم يحبون الله، فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية فقال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ آلله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ آلله ﴾ [آل عمران: ٣١].

فمن خلال تفسير ابن كثير - رحمه الله - للآيات السابقة نلاحظ، أن الحافظ ابن كثير يثبت صفة المحبة على ما هو ظاهر من تفسيره للآية، فقد فسرها على ظاهرها، ولم يؤول شيئًا منها.

#### المبحث الرابح

# موقف العلامة القاسمي المتوفى سنة « ١٣٣٢ هـ»

هو محمد جمال الدين القاسمي من المصلحين الكبار في بلاد الشام ويعتبر من نوادر الأيام، ومُحيي السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب والتأليف، وأحد حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني الذي يقضه (١) الزمن (٢).

## عقيدته في الأسماء والصفات

يعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبير عن العقيدة السلفية السهلة السمحة، وجمع من أقوال ابن تيمية، وابن القيم في ذلك مباحث كثيرة (٢).

تفسيره لصفة الاستهزاء:

قال عند قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]. يسخر بهم للنقمة منهم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصواب " يقتضيه ".

<sup>(</sup>٢) «المفسرون بين التأويل والإثبات» (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿ المفسرون بين التأويل والإثبات ، (١/ ٢٢٧).

وهكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما بما رواه الضحاك(١).

ونجده فسر الآيات بقول ترجمان القرآن، وحبر الأمة وعالمها الرباني وأحد العبادلة الأربعة، الذي شهرته غنية عن التعريف.

# المبحث الخامس

# موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة « ١٣٧٦ هـ»

هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي التميمي القصيمي العلامة المفسر الفقيه صاحب التصانيف<sup>(٢)</sup>.

# عقيدته في الأسماء والصفات

نجد فيها النور السلفي يتلألأ.

قال عند قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢]. اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها، واعلم أن القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلاً بأن رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بحا المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء، فيقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم كل شيء قدير يقدر على كل شيء قدير يقدر على كل شيء قدير يقدر على كل شيء

والشيخ رحمه الله تعالى نصر مذهب السلف، ورفض تأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وردَّ عليها في دروسه وخطبه وكتبه ورسائله الجمة.

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة الفاتحة (١/ ٢٣) للسعدي.

## الفصل الثاني

#### علماء نصر الله بهم مذهب السلف

وأثناء بحثي في التراجم للشخصيات التي كان لها دور بارز في نصرة مذهب السلف، وجدت الكثير ممن أكرمهم الله بصفاء المنهج، وقوة الحجة، وشدة الغيرة، وبذل الجهد والسعة والطاقة وكل ما يملكون في سبيل نصرة دينهم، فقمع الله بجم البدعة، ونصر الله بجم السنة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، وأعلى ذكرهم في الصالحين، فاخترت ثلاثة من هؤلاء، من قرون متباعدة، وهم أحمد بن حنبل، وابن تيمية، ومحمد بن عبد الوهاب.

#### المبحث الأول

#### أحمد بن حنبل – رحمه الله –

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حبان الشيباني (١).

من أبرز الأثمة الأربعة والذي كان له باع في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، والدفاع عنها، وتحمل في سبيل ذلك الأذى والمحن، وله عدة كتب خاصة في العقيدة إلى حانب ما دونه في مسنده، وأهمها كتاب السنة وكتاب الإيمان، والرد على الزنادقة والجهمية، وفضائل الصحابة (٢).

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان» (١/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) (و جوب لزوم الجماعة وذم التفريق) ص (٢٨١).

قال الذهبي في كتابه «المصعد الأحمد»:

«هو عالم العصر، وزاهد الوقت، وباذل نفسه في المحنة، وقل أن ترى العيون مثله، كان رأسًا في العلم والعمل، والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين، وصدق متين، وإخلاص مكين، وخشية ومراقبة العزيز العليم، وذكاء وفطنة وفهم وسعة علم، هو أجل من أن يمدح بكلمي، وأن يفوه بذكره فمي»(١).

## محنة الإمام أحمد ودفاعه عن السنة وإذكار الخلق القرآن

إن المؤلفات في هذه المحنة كثيرة، وقد جمع الشيخ عبد الغني الدقر في كتابه «أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» جمعًا تقر به أعين الباحثين فاعتمدت على الله أولاً ثم استفدت من ذلك الكتاب في محنة الإمام.

رفض الإمام أحمد - رحمه الله - القول بخلق القرآن فطلبه المأمون فأرسل إليه، وكان معه محمد بن نوح وكانا مقيدين، وفي الطريق دعا أحمد بن حنبل على المأمون فمات، فرجع به إلى بغداد، ومات زميله في الطريق، وعندما تولى الخلافة المعتصم، امتحن أحمد رحمه الله أمام السياط والتعذيب والسحن، عذب في الله عذابًا شديدًا وكان مكثه في سجنه منذ حمل إلى أن ضرب وخلي سبيله، ثمانية وعشرين شهرًا، ولقد أوذي في الله حتى أن قطعًا من لحمه ماتت وقطعها الجرًّاح من حيده حتى لا تسبب له تسممًا من التعفن، ولقد كانت قوة إيمانه عجيبة، وصبره أغرب ما يكون، وأقدم على النفي بقول خلق القرآن، وأقدم من لا يخشى إلا الله، وأخذ بالعزيمة، وترك الرخصة لأهلها، لقد دحض الله به البدعة، ونصر به السنة، ثبته وأكرمه وأعلى ذكره، بعد أن مر بالمحن، وحاء زمن الواثق فأصبحت للإمام مكانة لا تُدانيها مكانة، وانتقم الله من أحمد بن دؤاد وأمثاله وأشياعه (٢).

<sup>(</sup>١) ( المصعد الأحمد). ص (٢٠).

<sup>(</sup>٢) من كتاب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، عبد الغني الدقر (١٤٦ - ١٩٦) بتصرف.

#### ثناء العلماء على الإمام أحمد بن حنبل

قال قتيبة بن سعيد: « أحمد بن حنبل إمامنا، من لم يرض به فهو مبتدع »(١).

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: «من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فالهموه على الإسلام»(٢).

وفاته: في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين، وتوفي أبو عبد الله أحمد بن حنبل أعظم سند للسنة وأهلها، في القرن الثالث، وتوفي وله من العمر سبع وسبعون سنة وأيام.

## المبحث الثاني

#### ابن تيمية

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحرَّاني ثم الدمشقي الحنبلي (٢). ولد سنة ٦٦١ هـ بحرَّان (٤).

جولاته وصولاته معروفة في الدفاع عن منهج السلف، وفي قمع البدع، وحرب الخلافات، وكشف الزيف والباطل، كان حربًا على أهل الفلسفة وعلم الكلام.

قال الذهبي فيه: «هو أكبر من لمن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنى ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما هو رأى مثل نفسه في العلم» (٥).

قال عنه أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة: «رفع لواء الحرب على الفلسفة اليونانية ولم يتفاهم معها بحال من الأحوال، فناقش مقدمات المنطق والمسائل

<sup>(</sup>١) ( طبقات الحنابلة ) (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ طبقات الحنابلة ﴾ (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) «شذرات الذهب، (حــ٦/ ٨١، ٨٢).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (١٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) (شذرات الذهب ، (حد٢/ ٨٢).

الفلسفية كناقد خبير في كتابه الرد على المنطقيين، وتناولها بعملية جراحية، وزعزع أسسها الكلية، حتى إنه لم يترك موضعًا إلا وثقبه بسهامه الحادة»(١).

وكان معوله لا يكل ولا يمل ضد من حارب الله ورسوله بيلين، من الباطنية، والصوفية والرافضة، والنصارى، واليهود والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة فقرأ كتب المعتزلة والأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه، والباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، والرازي، وغيرهم من متأخري الأشاعرة، ورد عليها، ونصر الله به أهل السنة.

ومن أهم كتبه: «درء تعارض العقل والنقل» الذي أجاد فيه الرد على الفلاسفة والمتكلمين. ومن كتبه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». «والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»، و «الرسالة التدمرية» وهي تعالج مشكلة الصفات الإلهية، واختلاف الفرق في إثباتها أو نفيها<sup>(۱)</sup>، كما تعالج مشكلة التوحيد في العبادة، ومعني الإله، والفرق التي خاضت مشكلة القضاء والقدر، وأقسام الناس في العبادة. و «العقيدة المحمدية» وهي حواب عن سؤال ورد في حماة سنة ١٩٨ في آيات الصفات كقوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]. والأحاديث الواردة في ذلك.

و «الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن» (٣). و «شرح النزول»، و «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». وكتاب «الاستعانة» المعروف في الرد على البكري. و «الصارم المسلول على شاتم الرسول». و «فتاوى ابن تيمية».

وهذه الكتب القبمة في مجموعها شرح لمنهج السلف، ورد على من يخالف هذا المنهج، بالنقل والعقل والفطرة (١٠).

وفاته: كانت سنة ٧٢٨ هــــ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «رحال الفكر والدعوة» (٢/ ٩٥ إلى ٢٢٩).

<sup>. (</sup>٢) ابن تيمية وجهوده في التفسير ص (١٠١ إلى ١١٢).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وهو خطأ فاحش، والصحيح «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان».

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية وجهوده في التفسير ص (١٠١ إلى ١١٢) لإبراهيم خليل بركة.

<sup>(</sup>٥) «البداية والنهاية» لابن كثير (حــ٧/ ١٤١).

#### المبحث الثالث

#### محمد بن عبد الوهاب

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من بني تيم الذين ينحدرون من مُضر الحمراء من العرب الخُلص من نزار من عدنان(١).

ولد في العيينة سنة ١١١٥ هـ الموافق ١٧٠٣ م ونشأ في حجر والده عبد الوهاب، وهو أحد أعيان علماء البلد والقاضي فيها، عرف في الصغر برجاحة العقل وفصاحته، وقوة الذاكرة، وحفظ القرآن الكريم قبل عشر سنين، وعندما بلغ طلب العلم على والده، وسافر إلى المدينة والبصرة والأحساء، وتعلم علومًا غزيرة في اللغة والحديث والتفسير وغيرها من العلوم (١).

وكانت فترة ظهور الشيخ مظلمة للعالم الإسلامي حيث كثرت الخرافات والتصوف والبدع والشعوذة والضلال بين الناس، فأحيا الله به كتابه وسنة نبيه وحورب الشيخ من أعدائه، فصبر واحتسب، وركز في دعوته على أصول مهمة منها:

 ١- توحيد العبودية ويقال لها الألوهية أيضًا، وقد كتب في هذا التوحيد عدة رسائل وكتبًا لأهميته، وكتب فيه من بعده أولاده وأحفاده بتوسع وشرح بعض كتب الشيخ في كتب التوحيد.

٢- منع التوسل المبتدع مع إقراره بالتوسل المشروع (٢).

منع شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة بقصد العبادة في مكان ما. ولا يدخل في
 المنع سفر طلب العلم أو سفر التحارة أو زيارة الأحياء كشيوخ العلم وزيارة الصالحين.

<sup>(</sup>١) كتاب «داعية التوحيد، محمد بن عبد الوهاب»، للشيخ عبد العزيز سيد، ص (٤١).

<sup>(</sup>٢) كتاب ( داعية التوحيد، محمد بن عبد الوهاب، للشيخ عبد العزيز سيد، ص (٤١).

<sup>(</sup>٣) (الصفات الإلحية)، بتصرف (١٠٢١).

٤ منع البناء على القبور، وكسوتها، وإسراجها، والعكوف عندها، ألن ذلك باب إلى الشرك، وذريعة له كما هو معروف.

٥- وله رسالة في الأسماء والصفات قال فيها: «الذي نعتقده وندين لله به، هو مذهب سلف الأمة وأثمتها من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم، وهو الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها، والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تعطيل قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وقدر الله لأصحاب نبيه، ومن تبعهم بإحسان، الإيمان، فعلم قطعًا ألهم المرادون بالآية الكريمة، قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ﴾ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِمَ آلِبَكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق، ومن خالفهم، فهو على الباطل. فمن سبيلهم في الاعتقاد، الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا نقصان منها، ولا تجاوز لها، أمروها كما جاءت(١).

وأنكر البدع، وجاهد في الله حق جهادة رحمه الله.

وفاته: توفي في سنة ١٢٠٦ واستمرت الدعوة من بعده ولا زالت مستمرة بإذن الله.

### 00000

<sup>(</sup>١) «الصفات الإلهية»، بتصرف (١٢٧ إلى ١٣٢).

#### الفصل الثالث

# علماء رجعوا عن علم الكلام إلى منهج السنة والجماعة

وأثناء بحثي في هذا الموضوع المهم في حياة المسلم، وحدت بعض العلماء الذين خاضوا في بحر علم الكلام، وكادوا أن يهلكوا لولا رحمة الله بمم فنقلت أقوالهم من تجربتهم المريرة لتكون لنا دروسًا وعبرًا في الحياة لكل باحث عن الحق فمنهم: أبو الحسن الأشعري، وأبو حامد الغزالي، والفخر الرازي، وإمام الحرمين الجوييني.

#### المبحث الأول

### أبو الحسن الأشعري

قال أبو الحسن الأشعري – رحمه الله – في كتابه الإبانة: «فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي كما تدينون، قيل لنا قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين كما التمسك بكتاب ربنا في وسنة نبينا والم وما روي عن الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته نحن قائلون، ولما خالف قوله بحانبون» (1).

ولقد طعن بعض الناس في نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري بدون دليل عقلي ولا نقلي، بل رجمًا بالغيب وقولاً بغير علم، وكذبًا وافتراءً فانبرى لهذه الفرية من

<sup>(</sup>١) « الإبانة » لأبي الحسن الأشعري ص (١٧).

يبطلها بالحجج والبراهين، شيخ من شيوخ الجامعة الإسلامية، فأيده الله بحجج قواطع وأدلة نواصع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو الشيخ حمَّاد الأنصاري، فألف رسالة قليلة الوريقات، غزيرة النفع أوضح فيها إثبات كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري.

قال الشيخ هماد بن محمد الأنصاري في كتابه «أبي الحسن الأشعري وعقيدته» بعد أن ذكر أقوال العلماء الجهابذة في إثبات كتاب الإبانة للشيخ أبي الحسن الأشعري – رحمه الله-:

وهذه نُقُول الأئمة الأعلام، أعلام الإسلام قد تضمنت بالصراحة التي لا يناطح عليها عنزان ولا يمتري فيها اثنان أن كتاب الإبانة ليس مدسوسًا على أبي الحسن الأشعري كما زعمه بعض الأغمار من المقلدة بل هو من تآليفه التي ألفها أخيرًا واستقر أمره على ما فيها من عقيدة السلف التي جاءت في القرآن الكريم وسنة النبي يَنظِينُ ، وبعد هذه النقول الدالة دلالة واضحة على صحة نسبة الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري وألها آخر كتاب صنف (۱)، ووضح الشيخ حمَّاد بن محمد الأنصاري أن أبا الحسن الأشعري تاب من التعطيل والتحريف والتأويل، كما أنه لم يسبق عليه أن كان صاحب تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل بل هو مثبت ومعتقد لكل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسني وصفاته العلى في كتابه أو أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام (۲).



<sup>(</sup>١) أبو الحسن وعقيدته، ص (١٧).

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن وعقيدته. ص (١٧).

#### المبحث الثاني

### أبو حامد الغزالي

من المعروف عن الغزالي – رحمه الله – أنه قد مر بمراحل عديدة كل مرحلة منها لها منهجها ومبادئها، وتأثيرها الواضح عليه. فمن الغزالي الفيلسوف، إلى الغزالي الباطني، إلى الغزالي المتصوف.. إلخ.

وقد قال عن أصناف المذاهب إن أصناف الطالبين عنده انحصرت في أربع فرق:

المتكملون: وهم يدعون ألهم أهل الرأي والنظر.

الباطنية: وهم يزعمون ألهم أصحاب التعليم والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. الفلاسفة: وهم يزعمون ألهم أهل المنطق والبرهان.

الصوفية: وهم يدَّعون ألهم خواص الحضرة، وأهل المشاهدة والمكاشفة(١).

ورأى أن الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع، وحلاصة القول أن الغزالي خاض تجربة نادرة، وسبر المسالك، وغاص في بطونها، وما وصل إلا لزيادة حيرة ودهشة وخرج بنتيجة ثمينة لمن يريد أن يطلب الحق بتحرد وإليك ما وصل إليه من كتاب إلجام العوام عن علم الكلام وكيف دعا بقوة إلى الرجوع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه بنايية.

قال: «إن الصحابة - ﴿ كَانُوا مُحَاجِينَ إِلَى مُحَاجِةَ اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد وَ الله في أدلة القرآن شيئًا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية، وترتيب المقدمات كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن، ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن، لا يقمعه إلا السيف والسنان فما بعد بيان الله بيان» (٢) وهو ممن خاضوا البحر الخضم، وتركوا أهل الإسلام وعلومهم، ثم رجعوا إلى العقيدة السليمة.

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن دمشقية (٤٩- ٥٠).

<sup>(</sup>٢) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص (٨٩- ٩٠).

#### المبحث الثالث

### إمام الحرمين الجويني

«لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي ((). وكلام الجويني واضح في نصيحته في الابتعاد عما نهى أهل الإسلام عنه، ويتيقن – رحمه الله- أنه هالك لا محالة إن لم يدركه ربه برحمته.

#### المبحث الرابع

### الفخر الرازي

ومن تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رآها تشفي عليلاً ولا تروي عليلاً، فرجع إلى طريقة القرآن الإمام الشيخ الفخر الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه: ٥].

وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠].

واقرأ في النفي: ﴿ لَـيْسُ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ ۖ ﴾ [الشورى: ١١].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمُنَا ﴾ [طه: ١١٠]. ومن حرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي (٢).

وهذه نبذة موجزة عن أقوال بعض الذين أكرمهم الله بالرجوع إلى مذهب السلف

<sup>(</sup>١) «العقيدة الحمية» ص (٧).

<sup>(</sup>٢) « العقيدة الحمية » ص (٧).

تدل دلالة واضحة على أن منهج أهل السنة والجماعة أسلم وأحكم وأعلم، فلو كانت مناهج المخالفين أحكم وأعلم، فلماذا رجع أئمة مناهج الكلام عن مناهجهم، وعضوا بالنواجذ على طريقة القرآن، وطريقة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟.

لا شك ألهم وجدوا السلامة في منهج أهل السنة والجماعة.



### الفصل الرابع

### نصائح وأحكام في باب الصفات

#### المبحث الأول

### التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله بغير علم

والكلام في صفات الله صعب، والدخول فيها شديد ومن تكلم في صفات الله بما لا يليق به، ونسب إليه ما لا يحسن في صفاته، وترك الاتباع وآثر الاختراع ضل عن الهدى وقد ذم الله الذين يخوضون في آياته فقال عزَّ من قائل لنبيه ﷺ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِهَ فَقَالَ عَزَّ مِن قَائلَ لَنبيه ﷺ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

فأمر بالإعراض عنهم، ثم أمر نبيه على أن يبين للمؤمنين ما أنزله إليه من كلامه فقال: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

وكيل ما بينه الله تعالى، أو رسوله ﷺ فقد كفانا الله مئونته، وما لم يبينه، فالمرجع فيه إلى كلام الصحابة، والعلماء المقتدى بمم الذين هم أعلام الهدى.

- قال ﷺ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَالِهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وقد أفاض الأصبهاني في هذا المعنى في كتابه الحجة في بيان المحجة (١).

### 00000

<sup>(</sup>١) انظر: «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (٢/ ٤٤٥).

### المبحث الثاني

## موقف السلف من البدع وأهلها

هذا تلخيص سهل مبسط فيه فائدة عظيمة لموقف السلف من البدع، يختلف موقف السلف من البدع باختلاف البدعة ذاتما، ومن حيث ضخامتها أو حقارتما.

وباختلاف المبتدع من حيث كونه داعيًا لها أو مستترًا بها، أو كونه مع جماعة لهم قوة وسلطان، أو ليس لها ذلك، وعلى هذا فقد اختلفت مواقف السلف من البدع وأهلها إلا أنه من المتفق عليه بينهم هو التحذير من البدع والتنفير من المبتدعة، وهذا في العموم.

ولا يمنع أن نعرض هما<sup>(۱)</sup> بعض مواقف السلف من المبتدعة المتنوعة بتنوع الأسباب والمبواعث والملابسات<sup>(۱)</sup>:

- ١- التأديب والتعزير بالضرب والحبس، كما فعل عمر ﴿ مع صَبِيع بن عُسْل (٣).
- ٢- النهي عن مجالسة ومحادثة أهل البدع<sup>(١)</sup>، والأمر بهجرهم ومقاطعتهم وترك محادلتهم<sup>(٥)</sup>.
  - ٣- مناظرةم وتبيين الحق لهم(١)، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج(٧).
- ٤- قتالهم ومحاربتهم، كما فعل علي ﷺ مع الخوارج (٨). حمل السيف، وإعلان الخروج

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصحيح «هنا».

<sup>(</sup>٢) انظر: « حقيقة البدعة وأحكامها »، لسعيد بن ناصر الغامدي (جـــ ١/ ١٨٣ - ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «درء التعارض » (٧/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللالكائي (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: اللالكائي (١/ ١١٤ - ١٤٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الآجري في الشريعة (٦٥- ٦٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: «البداية والنهاية» (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: ( البداية والنهاية ) (٧/ ٢٧٧) والعبر (١/ ٣٢).

على المبتدعة، كما فعل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي(١).

وزيارةم وردهم عن البدعة، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل عنها، بحالسة المبتدعة وزيارةم وردهم عن البدعة، كما فعل أحمد بن حنبل مع أحد الرافضة ومع أحد المرحئة (٣).

وللسلف رحمه الله في التعامل مع المبتدعة منهج عظيم، يجب على طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلمه ويدرسه دراسة ينفعه الله بها، ويسترشد بها في خضم الحياة، حتى يكون في دعوته بصيرًا، عليمًا، حكيمًا، رءوفًا، رحيمًا، قويًّا، شديدًا كلٌ في موضعه.

### 00000

<sup>(</sup>١) هو الإمام القدوة الحافظ الثقة: أحمد بن نصر بن مالك الهيشم الخزاعي الشهير بأبي عبد الله من أقران الإمام أحمد، كون جماعة في السر لتغيير المنكر بيده، فانكشف أمره، وقتله الواثق بيده سنة (٢٣١ هـ)، «شذرات الذهب» (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البداية والنهاية» (١١/ ٣٣٠ - ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: « تحذيب التهذيب » (٦/ ١٩٤٨ ، ١٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٤٣١) ٤٣٢).

#### المبحث الثالث

## وما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته

وهذه مسألة مهمة في بحثي، رأيت من المناسب أن أذكرها، وأسترشد بفتوى الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين سئل – رحمه الله أو شيئًا من أسمائه سبحانه وتعالى؟.

فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله: الإنكار نوعان:

النوع الأول: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء الله، أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملّة.

و النوع الثاني: إنكار التأويل، وهو أن لا يجحدها، ولكن يؤولها وهذا نوعان: الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر.

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيبًا، ومثل أن نقول ليس لله يد حقيقية، ولا يمعني النعمة، أو القوة، فهذا كافر، لأنه نفاها نفيًا مطلقًا، فهو مكذب حقيقة، ولو قال في قوله تعالى: ﴿ بَلّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] (١) المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر، لأنه لا يصح في اللغة العربية، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب.

لكن إذا قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة، منها قول الشاعر:

وكسم لظله الليل عندك من يد تحسدت أن المانوية تكلف

من «يد» أي من نعمة، لأن المانوية (١) يقولون: «إن الظلمة لا تحدث الخير وإنما تحدث الشر»(٢).

وقد أجاد الشيخ محمد أمان الجامي – رحمه الله – في كتابه «الإلهية في حكم نفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة» (٢).

فقال بعد الاحتصار والتلحيص من كتابه ما خلاصته: أن يكون النافي عالمًا بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابًا أو سنة لا توجد لديه شبهات في تغير مفهومه في النص كأن يفهم أو يظن متأثرًا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيًا على ظاهره مثلاً أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان الساذج أو قليل الاطلاع والتي أخطرها تأثرًا بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب ولو نفى وحاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات معاندًا وجاحدًا، لخراب قلبه ومرضه، فهو كافر في هذه الحالة كفرًا يخرجه من الملة الإسلامية لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله بين وهو غير معذور لما علمت، وحقيقة الكفر الذي أخرجه من الملة الخراب الذي سببه له العناد والجحود.

ثانيًا: أن ينفي غير هذه الحالة المذكورة آنفًا، كجهله للنفي أو عدم علمه المفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله فأرجو أن يكون معذورًا في هذه الحالة.

والخلاف بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أم لا؟ (٤) ولقد نظرت في أقوال ابن تيمية – رحمه الله تعالى–.

وخرجت من هذا المبحث العميق: أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمر في غاية الخطورة، فلابد من التريث والتحقيق في المسألة، ومن معرفة تفاصيلها، فالكفر الذي يخرج

<sup>(</sup>١) من الديانات القديمة الموجودة في بلاد فارس من قبل الإسلام وهي ديانة منحرفة في العقائد والأحلاق، لأنما أرضية.

<sup>(</sup>٣) (الصفات الإلمية) ص (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) «الصفات الإلهية في الكتاب والسنة»بتصرف (٣٥٣– ٣٥٤).

من الإسلام ويصير به الإنسان كافرًا هو جحوده لما علم أن الرسول بي جاء به من عند الله عنادًا، من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له.

وكذلك من أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا عله. فأحيانًا يكفر بالإنكار أو الجحود أو غير ذلك، وقد ذهب كثير من العلماء إلى العذر بالجهل في مسائل العقيدة، وذهب آخرون إلى عدم العذر.

#### المبحث الرابع

### حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى

وهذه مسألة فقهية لطيفة ببحث الصفات، وهي: هل الحلف بصفات الله يمين؟.

فرجعت إلى ابن قدامة في المغني فوجدته قد تعرض للمسألة فاختصرتها ونقلتها في بختي باختصار غير مخل إن شاء الله تعالى، قال – رحمه الله-: «إن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقد تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو عبيدة، وعامة أهل العلم (١)».

ومعلوم عند أهل السنة أن كلام الله صفة من صفاته ففهمت من كلامه أن الحلف بصفة من صفات الله يمين ووجدت في فتاوى شيخنا الفاضل محمد بن صالح العثيمين ما يؤيد هذا الحكم عندما سئل عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى فقال: «القسم بصفة من صفات الله تعالى فقال: «القسم بصفة من صفات الله تعالى حائز مثل أن تقول وعزة الله لأفعلن، وقدرة الله لأفعلن، وما أشبه ذلك، وقد نص على هذا أهل العلم حتى قالوا: إنه لو أقسم بالمصحف لكان حائزًا لأن المصحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته»(١).

<sup>(</sup>١) ﴿ المغني ﴿ ﴿ ٨ / ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) (المحموع الثمين) (حــ ١١٦١).

ولابن تيمية بحث واسع وفتاوى تدل على أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - له مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقًا دون التفريق بين الأصول والفروع، وأرشد إلى كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل منه نقولاً لم أنقلها في بحثى حوفًا من الإطالة.

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - حديثًا من صحيح البخاري مستدلاً به على صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله في أنه يعذر الجاهل، والمحتهد، والمخطئ في باب أصول الدين.

#### وهذا نص الحديث:

عن أبي هريرة وَهُ عن النبي يَنْ قال: «كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذب به أحدًا، فلما مات فُعلَ به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال لها: اجمعي ما فيك منه: ففعلت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له (١).

وقد يستشكل على القارئ فيقول: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟.

قال ابن حجر - رحمه الله- ردًّا على هذا الإشكال: «وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله ما يقول و لم يقل قاصدًا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ لما يصدر منه »(٢).

#### 

<sup>(</sup>١) البخاري، « فتح الباري» - كتاب الأنبياء، حـ ٦، ص (٥٩٣) رقم (٣٤٧٨) النسائي (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري، ﴿ فتح الباري ﴾ (جــ ٦/ ٢٠٤).

#### فصل

### في أسماء الله الحسنى

قد تكرر كثير من أسماء الله الحسني في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول:

قد تكرر اسم «الرب» في آيات كثيرة.

والرب: هو المربي جميع عباده بالتدبير، وأصناف النعم.

وأخص من هذا، تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم، وأرواحهم، وأخلاقهم.

ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة.

الله: هو المألوه المعبود، ذوالألوهية والعبودية على حلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الكمال.

الملك، المالك، الذي له الملك: فهو الموصوف بصفة الملك.

وهذه صفات العظمة والكبرياء، والتقدير والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق، والأمر والجزاء.

وله جميع العالم، العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك، ومضطرون إليه.

الواحد الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك.

ويجب على العبيد توحيده عقدًا وقولاً وعملاً، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة.

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها، في جميع حاجاتما، وأحوالها وضروراتما، لما له من الكمال المطلق، في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله.

العليم الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواحبات، والمستحيلات، والمكنات، وبالعلم العلوي، والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شنيء من الأشياء.

الحكيم: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَّمُـا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

فلا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع شيئًا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة، لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده، في شرعه، وفي قدره وجزائه.

والحكمة: وضع الأشياء في مواضعها، وتنزيلها منازلها.

الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، الجواد، الرءوف، الوهاب. هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة، والبر، والجود، والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه، التي عم يما جميع الوجود، بحسب ما تقتضيه حكمته.

وخص المؤمنين منها، بالنصيب الوافر، والحظ الأكمل، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحَتْنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه.

وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته.

السميع: لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، وعلى تفنن الحاجات.

البصير: الذي يبصر كل شيء، وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، على الصحرة الصماء.

ويبصر ما تحت الأرضين السبع، كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضًا سميع بصير، يمن يستحق الحزاء بحسب حكمته، والمعنى الآخر يرجع إلى الحكمة.

الحميد: في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله.

فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها. فإن أفعاله تعالى، دائرة بين الفضل والعدل.

المجيد، الكبير، العظيم، الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد، والكبرياء، والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل وأعلى، وله التعظيم والإحلال في قلوب أوليائه وأصفيائه.

قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، وإحلاله، والخضوع له، والتذلل لكبريائه.

العفو، الغفور، الغفار: الذي لم يزل، ولا يزال بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفًا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [طه: ٨٢].

التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا، تاب الله عليه، فهو التواب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة، والإقبال بقلوهم إليه، وهو التواب عليهم بعد توبتهم، قبولاً لها، وعفوًا عن خطاياهم.

القدوس، السلام: أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال، ﴿ لَيْسَ المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال، ﴿ لَيْسَ كُمثُلُهِ مُتَالِم شَيَّةً ﴾ [المنورى: ١١]، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَنَّهُ كُفُواً أَحَدًا ﴾ [الإعلام: ٤]، ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مرم: ٢٥]، ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢].

فالقدوس كالسلام، ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى، ثبت الكمال كله.

العلي الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه.

علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى. وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى.

العزيز: الذي له العزة كلها، عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع. فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته.

القوي المتين: هو في معنى العزيز.

الجبار: وهو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى «الرءوف» الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به ولجأ إليه.

المتكبر: عن السوء والنقص والعيوب، لعظمته وكبريائه.

الخالق، البارئ، المصور: الذي خلق جميع الموجودات، وبرأها، وسواها بحكمته وصورها بخمده وحكمته، وهو لم يزل، ولا يزال على هذا الوصف العظيم.

المؤمن: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله، وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به.

المهيمن: المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علمًا.

القدير: كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها. وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئًا قال له: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]، وبقدرته يقلب القلوب، ويصرفها على ما شاء ويريد.

اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن، والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم، بلطفه وإحسانه، من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى «الرءوف».

الحسيب: هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، الجحازي لعباده بالخير والشر، بحسب حكمته، وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها.

الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأحراها، على أحسن نظام وأكمل تدبير.

الحفيظ: الذي حفظ ما حلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه، من وقوعهم في الذنوب والمهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم، وجزاءها.

المحيط: بكل شيء علمًا، وقدرة ورحمة وقهرًا.

القهار: لكل شيء، الذي خضعت له المحلوقات، وذلت لعزته وقوته، وكمال اقتداره.

المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء، بحكمته وحمده.

الوكيل: المتولي لتدبير خلقه، بعلمه، وكمال قدرته، وشمول حكمته. الذي تولى

أولياءه، فيسرهم لليسرى، وحنبهم العسرى، وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلاً كفاه، ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ النَّفُورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

ذو الجلال والإكرام: أي: ذو العظمة والكبرياء، وذو الرحمة، والجود، والإحسان العام والحاص. المكرم لأوليائه وأصفيائه الذي يجلونه، ويعظمونه ويحبونه.

الودود: الذي يحب أنبياءه ورسله، وأتباعهم، ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء. قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه، ودًّا، وإخلاصًا، وإنابة من جميع الوجوه.

الفتاح الذي يحكم بين عباده، بأحكامه الشرعية، وأحكامه القدرية، وأحكام المغزاء. الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح قلوهم بمعرفته، ومحبته، والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة، والأرزاق المتنوعة. وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها حير الدنيا والآخرة: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ للنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بُعْدِمِهِ ﴾ [فاطر: ٢].

الرزاق: لجميع عباده، فما من دابة في الأرض، إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان: رزق علم (۱)، شمل البر والفاجر، والأولين، والآخرين، وهو رزق الأبدان. ورزق خاص وهو القلوب، وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين، على مراتبهم منه، بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته.

الحكم العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يُحُمِّل أحدًا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب الحق إلا إذا وصل إليه حقه. وهو العدل في تدبيره وتقديره: ﴿ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦].

جامع الناس: ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم وأرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين، بكمال

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعلها «غذاء».

قدرته، وسعة علمه.

الحي القيوم: كامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم، وجميع أحوالهم ف «الحي»: الجامع لصفات الذات، و «القيوم» الجامع لصفات الأفعال.

النور: نور السماوات والأرض. الذي نوَّر العارفين بمعرفته والإيمان به، ونَوَّر أفتدهم بمدايته. وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها. وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

بديع السماوات والأرض: أي: حالقهما ومبدعهما، في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع، والنظام العجيب المحكم.

القابض الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح، ويبسط الرزق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته.

المعطي المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فحميع المصالح والمنافع منه تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء، ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته.

الشهيد: أي: المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات، حفيها وحليها، وأبصر جميع الموخودات، دقيقها وحليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده على عباده، بما عملوا.

المبدئ المعيد: قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ [الروم: ٢٧]، ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، ثم يعيدهم، ليجزي الذين أحسنوا بالحسني ويجزي المسيئين بإساءهم، وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا فشيئًا، ثم يعيدها كل وقت.

الفعال لما يريد: وهذا من كمال قوته، ونفوذ مشيئته وقدرته، أن كل أمر يريد أن يفعله لا مانع له، ولا معارض. وليس له ظهير ولا معين، على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئًا قال: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧] ومع أنه الفعال لما يريد، فإرادته تابعة لحكمته

وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة، ونفوذ المشيئة. وموصوف بشمول الحكمة، لكل ما فعله ويفعله.

الغني، المغني: فهو الغني بذاته، الذي له الغنى النام المطلق، من جميع الوجوه، والاعتبارات لكماله، وكمال صفاته. فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقًا قادرًا، رازقًا محسنًا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغني، الذي بيده عزائن السماوات الأرض، وحزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع حلقه، غنى عامًّا، والمغني لخواص خلقه، بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية، والحقائق الإيمانية.

الحليم: الذي يَدِرُّ على خلقه، النعم الظاهرة والباطنة، مع معاصيهم وكثرة زلاقم، فيحلم عن مقابلة العاصين بمعاصيهم. ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا.

الشاكر: الشكور: الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر مَنْ ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة، تقرب الله إليه أكثر.

القريب، الجيب: أي: هو تعالى، القريب من كل أحد، وقربه نوعان: قرب خاص من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو قرب لا تدرك حقيقته، وإنما تعلم آثاره، من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه وتسديده، ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين، فهو الجيب إجابة عامة، للداعين، مهما كانوا، وأينما كانوا، على أيِّ حال كانوا كما وعدهم بهذا، الوعد المطلق، وهو الجيب إجابة خاصة، للمستحيبين له، المنقادين لشرعه، وهو الجيب أيضًا للمضطرين، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، وفي تعلقهم به طمعًا، ورجاء وخوفًا.

الكافي: عباده جميع ما يحتاجون، ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاص، من آمن به، وتوكل عليه، استمد منه حوائج دينه ودنياه. قد فسرها النبي بي تفسيرًا جامعًا، واضحًا يخاطب ربه: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت

الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء».

الواسع: الصفات: والنعوت، ومتعلقاتها، بحيث لا يُحْصِي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.

الهادي، الرشيد: أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع، وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوهم منيبة إليه، ومنقادة لأمره. وللرشيد معنى، يمعنى الحكيم، فهو: الرشيد في أقواله وأفعاله، وشرائطه كلها خير، ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد.

الحق: في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل، ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفًا، و لم يزل ولا يزال بالإحسان معروفًا، فقوله حق، ولقاؤه حق ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ﴿ وَقُلُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُرُ ﴾ وأن الله هو العلي الكبير. ﴿ وَقُلُلِ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢]. ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبُطِلُ إِنَّ ٱلْبُطِلُ إِنَّ ٱلْبُدلَ كَانَ زَهُوفًا ﴾ [الإسراء: ٨١]. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات (١٠).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدي (جمد ٥/ ٦٢١- ٦٣٢).

#### الخانمة

وخرجت من هذا البحث بنتائج مهمة جدًا لعموم المسلمين وخصوصًا لطلاب العلم وأهم هذه النتائج:

- ١- أن مصطلح أهل السنة خرج من زمن العصر الذهبي للإسلام، وقال به: ابن عباس
  رضى الله عنهما.
- ٢- أن عقيدة المسلمين تُؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وهي ملائمة للفطرة السليمة،
  وهي سهلة وميسرة، لا طلاسم فيها ولا ألغاز.
  - ٣– وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .
- إن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض دليلان قطعيان، وعند توهم
  التعارض يقدم النقل.
  - ه- لا غنى لنا عن فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة.
  - ٦- العصمة ثابتة للرسول ﷺ والأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة.
    - ٧- المحادلة بالحسني في بيان الحق مطلب شرعى والمراء منهى عنه.
- ٨- البدعة لا ترد بالبدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو، ولكن يجب الالتزام بمنهج الوحي في
  الرد كما يجب في الاعتقاد.
  - ٩- كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار.
  - . ١ العقل السليم لا يخالف الكتاب والسنة، ويبحث في بحاله الذي خلقه الله له.
    - ١١- ثبت بالأدلة النقلية والعقلية أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم.
- 17- لمعرفة توحيد الأسماء والصفات أهمية عظيمة في حياة المسلم، وهو من أعظم الضروريات.
- ١٣ معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات يسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه أو على

- لسان رسوله بِيَلِيِّةِ، ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه، ويثبتون لله بَيْكِ ويصفونه بما وصف به نفسه أو على لسان رسوله بَيْنِيَّةِ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
- ١٤ وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عن اعتقاد أن
  الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفى.'
- ١٥- أقوال علماء الأمة ممن كان على منهج السلف واحدة على مر العصور، لألهم
  يأخذون من مشكاة واحدة.
  - ١٦- الصفات الإلهية تنقسم إلى عقلية وخبرية، وإلى ذاتية وفعلية اختيارية.
  - ١٧- للأسماء والصفات قواعد مهمة لطالب العلم عليه أن يتعلمها ويفهمها ويحفظها.
    - ١٨- وحوب تقلم السمع على العقل في معرفة أسماء الله وصفاته.
  - ١٩ الأدلة التي نثبت بما أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد بييَّةٍ.
- ٢٠ ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار، مجهولة باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي عليها مجهولة.
- ٢١ صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ودل على
  ذلك السمع والعقل والفطرة.
  - ٢٢- في الألفاظ المبهمة حق وباطل.
  - ٢٣ القول في الصفات كالقول في الذات.
  - ٢٤- القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
  - ٢٥ من أسماء الله تعالى ما يكون دالاً على عدة صفات.
- ٢٦– معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بما واحب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.
- ٢٧ كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله، وعلى الصفة التي تضمنها،
  وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديًا.

- ٢٨ باب الصفة أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من
  الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها.
  - ٢٩ دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
    - ٣٠- أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها.
      - ٣١- للصفات الإلهية أثر في النفس والكون والحياة.
        - ٣٢- لكل صفة من صفات الله أثر في القلب.
    - ٣٣ وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعنى الإسراف في المعاصى.
  - ٣٤ من لوازم استحقاق الله تعانى عمفات الكمال وحده تفرده سبحانه بالحاكمية.
    - ٣٥- نفى معانى أسمائه الحسين من أعظم الإلحاد فيها.
- ٣٦- من المفسرين الذين على عقيدة السلف في تفسير آيات الصفات ابن حرير الطبري، البغوي، ابن كثير، القاسمي، والسعدي، رحمهم الله تعالى.
- ٣٧- ممن رجعوا إلى منهج السلف بعد الخوض في علم الكلام، أبو الحسن الأشعري، الغزالي، الجويني والرازي، رحمهم الله تعالى.
- ٣٨- أكرم الله تعالى ابن حنبل وابن تيمية، وغيرهم بالدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة.
- ٣٩- التكلم في صفات الله بغير علم أمر حطير، وإنكار شيء من صفاته قد يؤدي إلى
  الكفر والحلف بصفة ينعقد بها اليمين.



### المراجع والمصادر

- ١- إبطال التأويلات لأخبار الصفات، تصنيف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء، تحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النحدي، الناشر:
  مكتبة الإمام الذهبي.
- ٢- ابن تيمية وجهوده في التفسير، تأليف إبرهيم خليل بركة، الناشر: المكتب الإسلامي،
  الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـــ، ١٩٨٤م.
- ٣- أبو حامد الغزالي والتصوف، دراسة حول العديد من كتب الغزالي، وحاصة كتابه إحياء علوم الدين، تأليف عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية، الناشر: دار طيبة، الرياض، «الطبعة الثانية».
- ٤- أبو الحسن الأشعري وعقيدته، تأليف حماد بن محمد الأنصاري، الطبعة الثانية، مطبعة الفحالة الجديدة.
- ٥- إثبات صفة العلو، تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة،
  حققه وعلق عليه: د. أحمد بن عطية الغامدي، الناشر: مؤسسة علوم القرآن،
  بيروت، ومكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.،
  ١٩٨٨ م.
- ٦- اجتماع الجيوش الإسلامية، للإمام ابن القيم، مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق، إعداد وتحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ..
  ١٩٨٨ م.
- ٧- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق على محمد البحوي، الناشر: عيسى الحلبي.
- ٨- أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ١٦٤ ٢٤١ هـ، عبد الغني الدقر، الناشر دار
  القلم، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

- ٩- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف الشيخ محمد الأمين بن المختار الجكني
  الشنقيطي، عالم الكتب، بيروت.
- ١٠ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي
  بكر، الناشر: دار الجيل.
- 11- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، للإمام زين الدين مرعي يوسف الكرمي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٥م.
- ١٢ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف الإمام أبي عبد الله
  ابن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، ت (٣٨٧)، تحقيق ودراسة رضا بن نعسان
  معطى، الناشر: دار الحرية، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـــ، ١٩٨٨ م.
- ١٣- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي سيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي بن محمد المري، الناشر مكتبة على صبيح وأولاده، طبعة ١٣٨٧هـ، ١٩٦٨م.
- ١٤ الأربعين في دلائل التوحيد، لأبي إسماعيل الهروي، حققه وعلق عليه علي بن محمد ناصر الفقيهي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـــ، ١٩٨٤ م.
- ١٥ من صفات رب العالمين للذهبي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر محمد
  عطاء، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ١٦ الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، مطبعة مكتبة الرياض الحديثة،
  الناشر: دار الفكر، بدون رقم.
- ١٧ الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، تأليف الإمام علاء الدين بن المعطار، حققه وعلق عليه علي حسن علي عبد الحميد الحلبي، الناشر: دار الكتب الأثرية، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ..
- ١٨ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن
  عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق: السيد الجليند، الناشر: دار المجتمع،

- الطبعة الرابعة، ١٤١٠ ه...
- ١٩ الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق ومراجعة هاشم محمد الشاذلي، دار الحديث بجوار إدارة الأزهر، القاهرة، « لا يوجد رقم الطبعة».
- ٢٠ البداية والنهاية، للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي (٧٧١هـ)،
  وحقق أصوله مجموعة من المشايخ، الناشر: دار الريان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
  ١٩٨٨ م.
- ٢١- البيهقي وموقفه من الإلهيات، للدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي، الناشر:
  الجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هــ، ١٩٨٢م.
- ٢٢ التدمرية تحقيق لإثبات الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، حققه محمد بن عودة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هــ، ١٩٨٥ م.
- ٢٣- التعريفات للحرجاني، الشيخ علي بن محمد الجرجاني، مطبعة سند إسلامبول، الطبعة ١٣٨٠ هـ.
- ٢٤ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق عبد الله بن الصديق، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالمغرب.
- ٢٥ التوحيد وإثبات صفات الرب الحلي التي وصف بما نفسه، تأليف: الحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن خزيمة، راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- 77- التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله تظن لشيخ الإسلام ابن تيمية، حققه د. محمد السيد الجليند، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هــ- ١٩٨٧ م.
  - ٢٧- إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي، مكتبة الجندي، القاهرة.

- ٢٨ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الناشر: مؤسسة مناهل العرفان، وتوزيع مكتبة الغزالي بدمشق، بدون رقم.
- ٢٩ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، للإمام أبي القاسم إسماعيل بن
  الفضل التيمي الأصبهاني، حققه محمد بن محمود أبو رحيم، الناشر: دار الراية.
- ٣٠ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، للشيخ عبد
  الرحمن ناصر السعدي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.
- ۳۱- الرد على الجهمية للإمام الحافظ ابن منده، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه، د. على بن محمد ناصر الفقيهي، الطبعة الثانية منقحة، ١٤٠٢ هـــ ١٩٨٢ م.
- ٣٢- الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، مكتبة الدار السفلية، والناشر: الدار السلفية، الطبعة الأولى، ٤٠٦ هـ، ١٩٨٦م.
- ٣٣- السنة ومكانتها في التشريع، أ. د. مصطفى السباعي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـــ ١٩٨٥ م.
- ٣٤- السُّنَة عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، حققه مجموعة من العلماء تحت رئاسة عبد الله بن حسين آل الشيخ، الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها، بمكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٣٤٩ ه...
- ٣٥- الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للشيخ عبد الرازق
  عبد المحسن العباد، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ١٤١١هــ ١٩٩٠م.
- ٣٦- الشريعة، للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري، حققه حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٣٧ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة، د. محمد أمان على الجامي، مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ..
- ٣٨- الصواعق المرسلة، ابن القيم، تحقيق د. علي بن محمد دخيل الله، طبعة دار العاصمة بالرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ..

- ٣٩- العقيدة في الله، الدكتور عمر سليمان الأشقر، الناشر: مكتبة الفلاح، الطبعة الخامسة.
- ٤- العقيدة السلفية في كلام رب البرية، وكشف أباطيل المبتدعة الردية، تأليف عبد الله
  ابن يوسف الجريع، الطبعة الأولى ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- 13- العيز والأثر في عقائد أهل الأثر، تأليف الإمام العلامة عبد الباقي المواهبي الحنبلي، تحقيق وتعليق عصام روَّاس قلعجي، الناشر: دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى 1940 م.
- ٤٢ الفتوى الحموية الكبرى، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، المطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة الرابعة ١٤٠١ هـ..
- 27- الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري، وهمامشه الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، النشار: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ.
- ٤٤ القاعدة المراكشية، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ت (٧٢٨)، حققه
  د. ناصر بن سعد، ورضا بن نعسان معطي، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
- ٥٤ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، طبعة
  دار الهجرة، مكتبة الكوثر بالرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ..
- ٤٦ القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، لأبي عبد الله محمد محمد الحمود
  النجدي، مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- المجموع الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين، فتاوى في العقيدة، جمع وترتيب فهد
  ابن ناصر السليمان، الناشر: دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، رجب ١٤١١هـ..
  - ٤٨- المسند، لأحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار المعارف.
- ٤٩ المغني، لابن قدامة، لأبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، على مختصر

- أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد القرفي، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
- ٥٠ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، للشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي، الناشر: دار طيبة، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.
- ١٥ الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي
  المالكي، المتوفى سنة (٧٩٠ هـ)، الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع بمكة.
- ٥٦- النصيحة في صفات الرب جلَّ وعلا، وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن يوسف الجُويني، المتوفي سنة (٤٣٨ هـ)، للعلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي الصوفي المعروف بابن شيخ الحزاميين، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 14.5 هــ ١٩٨٣م.
- ٥٣- النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد المجزري، المعروف بابن الأثير، تحقيق: محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة الإسلامية، طبعة دار التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٥٥- النهجُ الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ محمد بن حمد الحمُّود، الناشر:
  مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- ٥٥- بدائع الفوائد للإمام شمس الدين محمد بن قيم الجوزية، المتوفى (٧٥٢ هـ)، الناشر: دار الفكر.
- ٥٦- بيان فضل علم السلف على علم الخلف، للحافظ ابن رحب الحنبلي، حققه وخرَّج أحاديثه يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـــ ١٩٨٣ م.
- ٥٧ تاج العروس من جوهر القاموس محمد بن قصي الزبيدي، نسخة مصورة من مكتبة الحرم المكي.
- ٥٨ تاريخ بغداد، لأبي أحمد الخطيب البغدادي، الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، ١٣٤٩ هـ...

- ٥٩- تبرئة السلف من تفويض الخلف، محمد بن أحمد اللحيدان، الناشر: مكتبة دار الحميض، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م.
- ٠٦- تذكرة الحفاظ للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، كنيته أبو عبد الله، ت ١٣٤٨ م)، مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، الطبعة الثالثة ١٩٥٧ م.
- ٦١- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار المعرفة، بيرُوت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـــ- ١٩٨٨ م.
- 77- تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، حلب دمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ
- ٦٣- تلبيس إبليس، للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي البغدادي،
  المتوفى سنة (٩٧٥ هـــ)، تحقيق: السيد الجليمي، الناشر: دار الريان للتراث.
- ٦٤- قالمن التهذيب، لابن حجر، الناشر: دار صادر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٢٥هـ.
  مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند.
- ٦٥- توضيح الكافية الشافية، تأليف علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: مكتبة ابن الجوزي، السعودية، طبعة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧ م.
- 7٦- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، للشيخ أحمد إبراهيم عيسى، وتحقيق زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٤٠٦ هـ ١٨٨٦ م.
- 77- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن نصار السعدي، توسير الكريم الرحمن بن نصار السعدي، توسير المركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، السعودية، ١٤٠٧هـ..
- ٦٨- جامع البيان عن تأويل القرآن، ابن جرير الطبري، الناشر: دار الريان، القاهرة
  ١٤٠٧ هــ ١٩٨٧ م.

- 9 ٦- جامع الرسائل لابن تيمية، المجموعة الثانية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى 12.0 هـــ ١٩٨٤ م.
- ٧٠ جامع العلوم والحكم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد
  ابن رجب الحتبلي البغدادي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ
   ١٩٩٠ م.
- العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة (٣٦٥هـــ)، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية ٨٣٨٨هـــ ١٩٦٨م.
- ٧٢- حقيقة البدعة وأحكامها، تأليف سعيد بن ناصر الغامدي، الناشر: مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الأولى ١٩٦٨هــ ١٩٦٨ م.
- ٧٣- داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب، تأليف عبد العزيز سيد، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٨ م.
- ٧٤- درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،
  تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـــ ١٩٧٩ م.
- ٧٥- دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات، للدكتور محمد بن خليفة التميمي،
  الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
  وأصلها محاضرات على طلاب الجامعة.
- ٧٦- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر المريسي العنيد، صححه وعلق عليه حامد الفقي من جماعة أنصار السنة المحمدية، الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٧٧- سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ.
- ٧٨- سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار

- الكتب العربية، الناشر: دار الريان، « لا يوجد رقم للطبعة ».
- ٧٩- رجال الفكر والدعوة، لأبي الحسن الندوي، تعريب سعيد الأعظمي الندوي، الناشر:
  دار العلم، الكويت، شارع السور، الطبعة السادسة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣ م.
- ٨٠ سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر:
  المكتبة العصرية.
- ٨١ سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار
  الكتب العلمية، بيروت، لبنان، «بدون رقم الطبعة».
- ٨٢- سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـــ- ١٩٨٨ م.
- ٨٣- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، تحقيق: د. أحمد سعدان حمدان، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى.
- ٨٤- شرح السُّنَّة، تأليف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري، ٣٢٩ هـ ٨٤- حققه د. محمد بن سعيد القحطاني.
- ٨٥ شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، حققه مجموعة من العلماء، خرج أحاديثها محمد ناد مر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ.
- ٨٦- شرح كتاب الترحيد عن صحيح البخاري، عبد الله الغليمان، دار لينة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـــ ١٩٨٩ م.
- ٨٧- شرح حديث النزول، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة ١٤٠٢هــ ١٩٨٢م.
- ٨٨- شرح الفقه الأكبر، المتن المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، بشرح أبي منصور محمد بن محمود الحنفي السمرقندي، الناشر: الشئون الدينية بدولة قطر.

- ٨٩ شرح العقيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، الناشر: دار
  الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- . ٩- شذرات الذهب في أحبار من ذهب، للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي أبي العماد الحنبلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٩١- صحيح البحاري، المطبعة السلفية، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هــ ١٩٨٨م.
  - ٩٢- صحيح مسلم، مطبعة إحياء الكتب العربية.
  - ٩٣- صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية.
- 9 ٤ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٩٥ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، طبعه وصححه محمد حامد
  الفقى، مطبعة السنة المحمدية، لا يوجد تاريخ الطبع.
- 97- طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.
- ٩٧- طريق الهجرتين وباب السعادتين، تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، (٦٩١- ٧٥١هــ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٢هــ ١٩٨٢م.
- ٩٨- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول، للسعدي رحمه الله الناشر المؤسسة العربية بالرياض.
- 99- عشرون حديثًا من صحيح مسلم، دراسة أسانيدها وشرح متولها بقلم عبد المحسن ابن حمد العباد، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٠٩ هـ الطبعة الأولى، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف.

- ١٠٠ علو الله على خلقه، تأليف الدكتور بن سليمان الدويش، الناشر: مكتبة العلوم
  والحكم، الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ ١٩٨٦م.
- ١٠١- علماء نجد خلال ستة قرون، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن صالح البسام، الناشر:
  مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ.
- ۱۰۲ فتح الباري، ابن حجر، تحقيق محب الدين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المطبعة السلفية، دار الريان، الطبعة الثالثة سنة ۱٤۰۷ هـ.
- ۱۰۳ قانون التأويل للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله العربي المعافري الأشبيلي، المتوفى سنة (٤٣ هـــ)، دراسة وتحقيق محمد السليماني، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـــ ١٩٨٦ م.
- ١٠٤ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين القاسمي، دار
  الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- ١٠٥ لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي
  المصري، مؤسسة دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ ١٩٩٢ م.
- 1.1- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، وشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وحققه وخرج أحاديثه أشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية الشرف عبد المقصود، الناشر: مكتبة الإمام البخاري، والدار السلفية، الطبعة الثانية المتحدد المتحدد
- ١٠٠- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، شرح الدرة المضيَّة في عقيدة الفرق المرضَّية، تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هــ ١٩٨٥ م.
- 1.۸- مجموعة الرسائل والمسائل للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية، ت (٧٢٨هـ) علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

- 9.١- بحمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، د. ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار الوطن للنشر، الطبعة الأولى شوال ١٤١١هـ.
- ١١٠ بحمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، المتوفى سنة (٣٩٥هــ)،
  دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـــ
  ١٩٨٤ م.
- ١١١- بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (٥٧)، سنة ١٤٣٠هـ، السنة الخامسة عشرة من عمر الجامعة.
- ١١٢ بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (٥٩)، سنة ١٤٠٣ هـ، السنة الخامسة عشرة من عمر الجامعة.
- 117- محاسن التأويل، تأليف محمد جمال الدين القاسمي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى ١٣٧٦هـــ ١٩٥٧ م.
- ١١٤ مختار الصحاح، تأليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠١ هــ ١٩٨١ م.
- ١١٥ مختصر العلو للعلي الغفار، تأليف الحافظ شمس الدين الذهبي، اختصره محمد بن ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ١٩٧٨م.
- 117- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، تأليف الشيخ الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، توفي (٨٣٣هـــ)، الناشر: مكتبة التوبة، طبعة ١٤١٠هــــ، ١٩٩٠م.
- ۱۱۷ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، تأليف الشيخ الحافظ أحمد حكمي رحمه الله المتوفى (۱۳۷۷هـ)، بتعليق عمر محمود أبو عمر، الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٠ ١٩٩٠ م.
  - ١١٨ معالم التنزيل تفسير الإمام البغوي، مطبعة المنار، بمصر، بدون تاريخ.

- ١١٩ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام
  هارون، الطبعة الثانية، ١٣٩١هـ، الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي.
- ٠١٠- مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة، د. ناصر العقل، الناشر: دار الوطن للنشر.
- ۱۲۱- منهاج السنة النبوية لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، تحقيق: د. رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـــ.
- ۱۲۲ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تأليف عثمان بن حسن، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ۱۶۱۲هـــ ۱۹۹۲م.
- ١٢٣- منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ت (١٤٠١هـ)، الناشر: الجامعة الإسلامية، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- ١٢٤ ميزان الاعتدال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: على محمد البحاو، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة.
- ١٢٥ تقفي المنطق، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه محمد حامد الفقي، الناشر:
  المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۲۲- وحوب لزوم الجماعة وترك التفرق، للشيخ جمال بن أحمد بن بشير بادي، الناشر: دار الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة إلأولى، ربيع ۱٤۱۲هـ.
- ۱۲۷ وسطية أهل السنة بين الفرق، رسالة دكتوراه، للشيخ محمد باكريم محمد باعبد الله، بإشراف فضيلة الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي، الأستاذ بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية لعام ۱٤۰۹ هـ.
- ۱۲۸ وفيات الأعيان وأبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن أبي محمد بن أبي بكر بن حلكان، حققه إحسان عباس، الناشر: دار صادر، طبعة ۱۳۹۸هـــ ۱۹۷۸م.



# الفهرس

| المقدمة                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| خطة البحث٧                                                         |
| الباب الأول: في بيان ميزات منهج أهل السنة ووجوب اتباعه             |
| الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث                |
| المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحًا                                |
| المبحث الثاني: في بيان معنى السنة في اللغة والاصطلاح               |
| المبحث الثالث: معنى الصفة لغة واصطلاحًا                            |
| الفصل الثاني: بيان نشأة مصطلح أهل السنة                            |
| المبحث الأول: بيان مصطلح « أهل السنة »، وتاريخ إطلاقه              |
| المبحث الثاني: خصائص عقيدة أهل السنة                               |
| الفصل الثالث: بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف                     |
| المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح                   |
| المبحث الثاني: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة |
| المبحث الثالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة             |
| المبحث الرابع: الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم        |
| المبحث الخامس: طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم                         |
| الباب الثاني: أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات                    |
| الفصيل الأول                                                       |

| المبحث الأول: أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثاني: بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته                 |
| المبحث الثالث: الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات   |
| المبحث الرابع: معنى قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل                 |
| الفصل الثاني: طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات                    |
| الفصل الثالث: تفصيل الصفاته                                              |
| المبحث الأول: إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى                        |
| المبحث الثاني: تقسيم الصفات                                              |
| المبحث الثالث: أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي            |
| المبحث الرابع: الفرق بين صفات الذات والفعل                               |
| الفصل الرابع: بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية                     |
| المبحث الأول: في بعض الصفات الذاتية                                      |
| المبحث الثاني: في بعض الصفات الفعلية                                     |
| المبحث الثالث: بعض الصفات التي تطلق في باب المقابلة                      |
| المبحث الرابع: الله ينزه عن كل صفة نقص                                   |
| الفصل الخامس: في بعض القواعد للأسماء والصفات                             |
| الباب الثالث: علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها وموقف أهل السنة من |
| التأويل والتفويض                                                         |
| الفصل الأول: علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها                     |
| المبحث الأول: العلاقة بين الصفات والذات                                  |

| المبحث الثاني: العلاقة بين الصفات والأفعال                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثالث: طبيعة علاقة الصفأت بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني١٠٧       |
| المبحث الرابع: نفي معاني أسمائه الحسني من أعظم الإلحاد فيها                  |
| الفصل الثاني: موقف أهل السنة من التأويل والتفويض                             |
| المبحث الأول: مه قف أهل السنة من التأويل                                     |
| المبحث الثاني معمد أهل السنة من التفويض                                      |
| الفصل الثالث: آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة                    |
| المبحث الأول: آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة                    |
| المبحث الثاني: لكل صفة من صفات الله أثر في قلب المؤمن                        |
| المبحث الثالث: وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في المعاصي             |
| الباب الرابع: أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات                       |
| الفصل الأول: أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات                        |
| المبحث الأول: ابن جرير الطبري المتوفى سنة (٣١٠ هــ)                          |
| المبحث الثاني: موقف الإمام البغوي المتوفى سنة (١٠٥ هــ)                      |
| المبحث الثالث: موقف ابن كثير المتوفى سنة (٧٧٤ هـــ)                          |
| المبحث الرابع: موقف العلامة القاسمي المتوفى سنة (١٣٣٢ هـــ)                  |
| المبحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفي سنة (١٣٧٦ هـــ) ١٣٨٠٠٠ |
| الفصل الثاني: علماء نصر الله بهم مذهب السلف١٣٩٠٠٠٠٠٠٠                        |
| المبحث الأول: أحمد بن حنبل - رحمه الله                                       |

| 1 £ 1          | المبحث الثاني: ابن تيمية                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|
|                | المبحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب                      |
| السنة والجماعة | الفصل الثالث: علماء رجعوا عن علم الكلام إلى منهج       |
| ١٤٥            | المبحث الأول: أبو الحسن الأشعري                        |
| ١٤٧            | المبحث الثاني: أبو حامد الغزالي                        |
| ١٤٨            | المبحث الثالث: إمام الحرمين الجويني                    |
| ١٤٨            | المبحث الرابع: الفخر الرازي                            |
| 10             | الفصل الرابع: نصائح وأحكام في باب الصفات               |
| فير علم        | المبحث الأول: التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله بغ |
| 101            | المبحث الثاني: موقف السلف من البدع وأهلها              |
| او صفاتها      | المبحث الثالث: وما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أ |
| 100            | المبحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى       |
| ١٥٧            | فصل ; في أسماء الله الحسنى                             |
| ١٦٥            | الخاتمة                                                |
| ١٦٨            | المراجع والمصادر                                       |
|                | الفهرسا                                                |



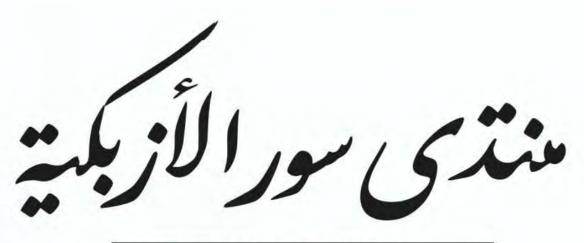

WWW.BOOKS4ALL.NET